

حوار مع الشيخ أبي الفداء الحنفي حفظه الته من الناشطين في أفغانستان بمجال

"(لدعوة الإسلامية"

الجهاد الجاري بأفغانستان دخل مرحلته (لمتقدمة

هذه التربة خصبة وتحتاج إلى قليل رطوبة

من الاستضماف نحو





صورة صادقة عن الجهاد الإسلامي في أفغانستان، متابعة لما يدور من الأحداث على الساحة الأفغانية، خطوة جادة نحو إعلام هادف للقضية الأفغانية،

#### مجلة إسلامية شهرية يصدرها المركز الإعلامي لإمارة أفغانستان الإسلامية

| 1  | الافتتاحية: هذه التربة خصبة تحتاج لقليل رطوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | حوار مع الشيخ أبي الفداء من الناشطين في مجال الدعوة بأفغانستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6  | من الاستضعاف نحو التمكين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8  | خطوات على طريق النصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9  | الجهاد الجاري في أفغانستان دخل مرحلته المتقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 | أوباما وسيناريو الانسحاب!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13 | حوار مع أسير محرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15 | إلى أبطال انتفاضة القدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16 | وسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18 | أطفال أفغانستان والمخاطر المحدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19 | انتفاضة السكاكين وضرورة الجهاد لتحرير القدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21 | البطل عبيد الله لطيف «رحمه الله»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23 | آلآن تعترفين بأن غارات أمريكا الجوية جرائم حرب ؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24 | قاتل الروس بالأمس. واليوم يعزيهم!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25 | قناة طلوع قناة الانحراف والخلاعة والمجون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26 | أزمة البطالة في البلاد. هل لها من مخرج؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28 | تخبط السياسة الأمريكية في أفغانستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29 | حكومة سلب ونهب وسرقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 31 | جرائم المحتلين والعملاء خلال شهر أكتوبر 2015م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 33 | رسالة العلماء (19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 34 | رُب همة أحيث أمة بإذن الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40 | إحصائية العمليات الجهادية لشهر محرم لعام 1437هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | A CONTROL OF THE CONT |

**الإخراج الفني:** فداء قندهاري أسرة التحرير:

إكرام "ميوندي" صلاح الدين "مومند" عرفان "بلخي" **مدير التحرير:** سعدالله البلوش*ي*  رئيس التحرير: أحمد مختار رئيس مجلس الإدارة: حميدالله "أمين"













يقوم المحتلون في البلاد المحتلة بتجنيد شباب تلك البلدان لتشكيل عصابات إجرامية يرمون من خلالها تحقيق الأهداف التالية: 1 - تنفيذ مخططاتهم ومؤامراتهم بنجاح. 2 - تحقيق مصالحهم بتكلفة أقل وبخسائر لا تذكر. 3 - إحداث الفوضى والبلبلة داخل بلاد المسلمين. 4 - الدفع بهؤلاء إلى فوهة الهلاك بينما يحمون أنفسهم من تبعات الحروب.

وقد نصب الأعداء حبائل كثيرة لهذه الغاية ليقع الشباب المسلم فيها وينحرف عن سبيل الحق ويصبح أداة طيّعة في أيدي المستعمرين، فيخوض حربا بالوكالة في بلاد المسلمين لصالح الغرب كما يقومون بتمويل وتسليح الجيوش داخل بلاد المسلمين لقتل الشعوب المسلمة وقهرها والزج بأبنائها في السجون الوحشية.

وكما أن أعداءنا يستخدمون هذه الوسيلة لاستمرار احتلالهم وينفقون أموالا طائلة على هذه الإستراتيجية؛ يجب على المسلمين أن يستعوا لإحباطها وإبطالها، وعلى علماء الإسلام أن يبذلوا الجهود الجبارة والمساعي الحثيثة لترسيخ عقيدة الولاء والبراء في المجتمعات الإسلامية وتوعية الشباب حول المخاطر الدنيوية والأخروية للوقوف في صف الكفر، وإفهامهم بأن الكفار لا يريدون لنا الخير بل هم أعداء ديننا ودنيانا.

ويجب على الحركات الجهادية أن لا تغفل عن النشاطات الدعوية إلى جانب نشاطاتها الجهادية العسكرية، وعلى المجاهدين أن لا يكتفوا بالبيانات ذات اللهجة الشديدة فقط، بل عليهم أن يدعوا الناس إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة أيضاً، ويجب أن تكون فرحتهم بتوبة هؤلاء التائهين الضالين أكثر من فرحتهم بقتلهم وهلاكهم، وفي الحديث: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم».

والإمارة الإسلامية بصفتها حركة جهادية إسلامية تهتم بهذا الأمر كثيراً وقد شكّلت لهذا لجنة مستقلة مسماة بالجنة الدعوة والإرشاد، وبفضل الله ثم بفضل جهودها المتضافرة وخدماتها الجليلة ينشق الجنود أفواجاً أفواجاً عن صفوف الأعداء ويستسلمون لمجاهدي الإمارة الإسلامية، وفي الآونة الأخيرة تسارعت هذه الموجة والتحق العشرات من عناصر العدو بصفوف الإمارة الإسلامية. ولنلقي نظرة عابرة على أبرز تلك الانشقاقات التي حدثت مؤخراً:

استسلم قبل أيام 65 جندياً حكومياً، بمن فيهم 5 من قادتهم، للمجاهدين في منطقة سانجينَ في إقليم هلمند جنوب أفغانستان، مع خمسة مدرعات، وخمسين بنادق أمريكية، و18 قطعة من سلاح البيكا أمريكية الصنع، وثلاثة مدافع هاون وسط، ومدفعين من نوع 8-pg2 وأجهزة وأدوات عسكرية أخرى.

وقد اعترف العميل «ميرزا خان رحيمي» حاكم ولاية هلمند بهذا قائلاً لوسائل الإعلام: «الجنود استسلموا لطالبان ومعهم أسلحتهم». مضيفاً أنه تم فتح تحقيق لمعرفة السبب وراء استسلامهم.

وفي نفس اليوم استسلم القائد «كلمراد» مع خمسة من عناصر المليشيا للمجاهدين وسلموا ما معهم من أسلحة (خمسة كلاشنكوفات، وأسلحة متنوعة أخرى).

وفي ولاية جوزجان بمديرية مرديان انشق 14 فرداً من أفراد الشرطة عن صفوف العدو وأعلنوا التحاقهم بصف الإمارة الإسلمية.

وفي 14 من شهر نوفمبر استسلم 150 من عناصر القوات المسلحة الأفغانية لمجاهدي الإمارة الإسلامية، ومن بينهم 10 قادة ميدانيون في ولاية فارياب، وأسماء القادة كما يلي: القائد سعيد الله، والقائد الملا محمد، والقائد لقمان، والقائد محمد شاه، والقائد اسد الله، والقائد ملا رحيم الله، والقائد عطا مراد، والقائد خال محمد، والقائد عبد المقيم، والقائد حاجي محمد.

وقد سلم هؤلاء القادة جميع ما في أيديهم من معدات وأسلحة لمجاهدي الإمارة الإسلامية، كما تحررت 17 قرية بسبب استسلام هؤلاء الأفراد.

وفي 15 من شهر نوفمبر انشق قائد بمعية 20 من أفراده والتحقوا جميعاً بمجاهدي الإمارة الإسلامية.

إن جميع هؤلاء تابوا وأعربوا عن أسفهم على ما كان منهم، وعاهدوا الله بنصرة الجهاد والمجاهدين.

إن مسارعة هؤلاء الشباب إلى التوبة ومبادرتهم إلى صف المجاهدين تذكرنا بما قاله شاعر المشرق محمد إقبال رحمه الله (هذه التربة خصبة تحتاج لقليل رطوبة).



# حوار مع الشيخ أبي الفداء الحنفي «حفظه الله» من الناشطين في مجال الدعوة الإسلامية بأفغانستان

■ مجلة الصمود: فضيلة الشيخ، بداية نشكركم على إتاحتكم هذه الفرصة الطيبة لأسرة مجلة الصمود. الشيخ أبي الفداء: وأنا بدوري أشكركم وأرجو الله تعالى أن يقبل جهودكم الطيبة في مجال نشر الفكر الإسلامي السامي وتوعية الأمة الإسلامية بما يجري في أفغانستان.

■ مجلة الصمود: فضيلة الأستاذ! نريد أن نعرف رأيكم في الأزمة التي يعيش فيها الشعب الأفغاني بعد الاحتلال. الشيخ أبي الفداء: نعم؛ قبل أربعة عشر عاماً أصيب شعبنا بحربين شرستين معاً.

الأولى: الحرب العسكرية التي شنها الأعداء على هذا الشعب المسكين المضطهد بأحدث وأهلك التسليحات، حيث جاء العدق بعَدده وغدده وبالتكنولوجيا المتطورة. لا يمكن لنا أن ننسى تلك القنابل الضخمة الفتاكة التي أمطرت نساءنا وأطفالنا وشيوخنا. هذا والشعب الأفغاني والمجاهدون لا يملكون شيئاً من تلك التقنية المتوفرة لدى الغرب، لا يملكون سوى الإيمان القوي والعزيمة

النادرة والهمة العالية التي لاترضى بالدناءه. هذه هي الميزات التي أهلت الشعب للقيام أمام هذه الهجمة الشرسة، فكانت حرباً غير متوازنة مادياً.

والحرب الثانية: الغزو الثقافي الذي استهدف به الاحتلال جميع القيم الأخلاقية والدينية والثقافية للمجتمع الأفغاني. وقد استخدموا في هذا المجال أحدث الوسائل والأساليب. ليس من المعقول أن ننكر التأثير السلبي لهتين الحربين على قلة قليلة من الشباب المتحمسين الذين يركضون خلف الأحاسيس دون تفكر. لكن الأمر المسلم به لدى الجميع هو أن الغرب في كلا الحربين نال الهزيمة النكراء والفشل الذريع وذهاب ريحه.

وهذه نصرة الله التي ينصر بها عباده الصالحين الذين ينصرون دينه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبّت أقدامكم، وإنه لولا نصرة الله فإن النتيجة ستكون واضحة؛ لأننا لا نمك شيئاً مما يملكه العدق.

أما الذين اعتمدوا على المحتلين ورحبوا بهم، فقد فقدوا تقتهم بالدولة التي أقامها الغزاة الأجانب. واليوم نراهم

يتمنون سقوطها. وهذا الأمر يبَسُرنا بالخير وبالمستقبل الزاهر وبالنصر من الله والفتح قريب. وقد تطرق اليأس والقنوط في نقوس المحتلين وهم يتكهنون مستقبلهم المظلم في أفغانستان؛ لذلك نراهم يفرون من البلد.

■ مجلة الصمود: يقول بعض المحلّلين إن بقاء الدولة العميلة دليل على نجاح الغرب في مشروعه، فما رأيكم؟ الشيخ أبي الفداء: أرد هذا تماماً؛ لأن الدولة العميلة منبوذة لدى الشعب ولا تحظى عنده بأي شعبية. وبقاؤها مرهون بوجود الغرب الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة. إذا قطع الغرب والمحتلون مساعداتهم عن الدولة العميلة ويقيت صامدة لمدة سنة، فإننا حينها يمكن أن نصدق هؤلاء المحلّلين في رأيهم. والأمر الثاني أن المحتلين هجموا على بلدنا لإبادة المجاهدين ومحو الفكر الجهادي، ولله الحمد لم يتحقق شيء من ذلك؛ بل المجاهدون ما زالوا يناطحون أقوى المحتلين، والفكر الجهادي ما ترك بيت مدر ولا وبر إلا ودخله. ومع هذا نعيد السؤال لكم: بيت مدر ولا وبر إلا ودخله. ومع هذا نعيد السؤال لكم:

■ مجلة الصمود: كيف تقيّمون النشاطات الدينية والثقافية في أفغانستان؟ وهل هي كافية لمقاومة الغزو الثقافي الغربي؟

الشيخ أبي الفداء: كما أشرت سابقاً، أن الغزو الثقافي الغربي بدأ مع الغزو العسكري. لذلك أدرك العلماء والدعاة خطورة الموقف، فشمروا عن ساعد الجد والعزيمة، وشعروا بالمسؤولية فبادروا إلى تأسيس مئات المدارس والمراكز العلمية والثقافية على صعيد أفغانستان، فكانت هذه المراكز حصون منيعة للإسلام والحفاظ عليه، ومكاناً مناسباً لتربية الأجيال الناشئين. ولم يتوقع الأعداء والمحتلون أن يقدم العلماء والدعاة الأفغان على تفعيل الأعمال الثقافية الضخمة في ظل الاحتلال وتضييق الخناق والضغط الذين فرضهما المحتلون على المراكز الدينية والنشاطات الثقافية، ولم يتوقعوا أن يقبل الشعب على المراكز الدينية والثقافية؛ ذلك لأنهم شنوا هجمة إعلامية واسعة لتشويه صورتها، ووجهوا التهم الواهية وما لا يليق للعلماء وأصحاب المدارس. لكن التكهنات الغربية باءت بالفشل، وأثبت الشعب الأفغاني الباسل أنه لا يتخلف عن نصرة دينه ونصرة رموزه قيد شبر.

وهذا ما جعل الوهن والشعور بالهزيمه يتطرق لقلوب الأعداء. واليوم بعد هذا الهجوم السافر نرى أن عمال المغرب من المواطنين الأفغان في مجال تطبيق مشاريعه الثقافية يفضلون الفرار على القرار ويلجأون إلى البلاد الأجنبية.

ولكن لا يجوز لنا أن نقلل من شأن الغزو الثقافي الغربي؛ بل لابد من استخدام أحدث الوسائل في الحرب، ولابد من العمل بنشاط وحيوية بين الدعاة والعلماء؛ لأن الصراع بين الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة، والانتصار في هذا الميدان لمن له نشاط أكثر. ورداً على سؤالكم أقول:

ليست مراكزنا كافية لمقاومة الغزو الثقافي؛ بل لابد من إنشاء آلاف المراكز الثقافية والدينية ولابد من بذل عناية خاصة بتربية الجيل الحديث.

■ مجلة الصمود: ما الأمر الأساسي الذي ترون أنه لابد من التركيز عليه في النشاطات الدينية في أفغانستان؟ الشيخ أبي الفداء: أوصي الإخوة الدعاة والعلماء في أفغانستان أن يعتنوا بتربيه الجيل الحديث. إن العناية بالشباب والفتيان وتربيتهم تربية دينية وأفغانية من واجب الساعة، واجب لا يقبل التأخير والتكاسل. إن مجال تربية الجيل يشتكي فراغ لابد من ملنه، وإن لم نقم بهذا الواجب فالعدو يترصد الموقف ويملأ هذا الفراغ ، ولن يفيد حينها التحسر والتمني. لذلك أؤكد مرة أخرى إلى العاملين في هذا المجال أن يعتنوا بالجيل الحديث.

■ مجلة الصمود: أشرت إلى التربية، فنود أن نسأل سماحتكم ماهو أفضل مكان للتربية، وماهي المواد الدراسية الواجب تغطيتها لتحقيق هذا الغرض؟ الشيخ أبي الفداء: أقول بكل صراحة إن التربية قضية في غاية الأهمية والخطورة، لا يمكن لنا أن نحظى بمستقبل زاهر إلا في ظل تربية صحيحة، قوية، شاملة. إن حياة الأمم والجماعات وحتى الشعوب العريقة في العلم والحضارة مرهونة بتربية أجيالها تربية صحيحة. وبدون التربية، لن تتحقق السعادة، ولا الأمن ولا الأخلاق الكريمة. وعندها سيكون مجتمعنا جسداً بلا روح. إذا التربية مهمة جداً.

والحمدالله، قد ازدادت المدارس والمراكز التربوية في وطننا العزيز، ولكن الواقع أثبت أن بعض أطياف الشعب لا يمكنهم الالتحاق بهذه المراكز. أما المسجد فهو خير مكان للتربية والتعليم؛ لأن المساجد منتشرة في جميع المناطق السكنية ويسهل الوصول إليها. وللشعب الافغاني كباراً وصغاراً صلة وطيدة بالمساجد، فإمام المسجد يستطيع بتخطيط دقيق عقد دورات علمية وحلقات تربوية مثل: دروس القرآن والسيرة والعقيدة و..

■ مجلة الصمود: هناك ظاهرة أخرى باسم المنح التعليمية التي تمنحها الجامعات الأجنبية إلى طلابنا، ما رأيكم في هذا؟

الشيخ أبي الفداء: المنح التعليمية فرص طيبة للاستفاده من تجارب الآخرين ولا مانع من الاستفادة منها. ولكن المشكلة الأساسية في هذه القضية أن الحاصلين على هذه المنح قد يلتحقون بالجامعات الأجنبية وهم لم يصلوا بعد إلى النضج الفكري والديني، وليست لديهم تلك المقدره العلمية التي تجعلهم قادرين على التمييز بين الغث والسمين وبين الحق والباطل. فيتأثرون بالأفكار الباطلة والمذاهب الفكرية المضللة.

والمشكلة الأخرى أن معظم هذه المنح مقدمة من جانب العلمانيين والشيوعيين؛ ويقصدون بها استقطاب الطلاب

المتفوقين ثم تثقيفهم بالثقافه الإلحادية، وتربيتهم على القيم التي يؤمنون بها؛ ليكون هؤلاء الطلاب الوافدين دعاة إلى العلمانية في موطنهم إذا رجعوا.

#### مجلة الصمود: ما الحل إذاً؟

الشيخ أبى الفداء: أرى أن الحل بأيدي العلماء والدعاة والمعلمين المؤمنين ليقوموا بدورهم في تزويد الشباب، وخاصة الحاصلين على المنح الدراسية، بالثقافة الإسلامية وتعريفهم بالإسلام النقى تعريفاً صحيصاً، خالياً من شوائب البدع والخرافات والخزعبلات؛ عندئذ لن يتأثروا بأية فكره الحادية؛ بل سوف يتمسكون بدينهم وشريعتهم مهما ضاقت عليهم الظروف والأوضاع.

#### ■ مجلة الصمود: ما هو دور الإعلام في توجيه الشباب سلباً وإيجاباً، وكيف تقيّمون نشاط وسائل الإعلام في

الشيخ أبى الفداء: لقد اتفق علماء التربية، والواقع يؤيدهم، أن وسسائل الإعلام -السيما المرئسي منه- لها تأثير سريع وعميق في عامة الناس، خاصة في الأطفال والفتيان والشباب رجالاً ونساءً. هذه قضية مسلّم بها لدى الجميع، فكم من التفاعلات والتطورات التي حدثت إثر توجيه الإعلام. لذلك أدرك الأعداء هذه الأهمية، فاستخدموا الإعلام في تحقيق أهدافهم ونشر أفكارهم. وقد استخدم الغرب هذه الوسيلة الفتاكة في أفغانستان ودعمها من كل الوجوه.

معظم وسائل الإعلام في أفغانستان تمول من الدول الغربية وبعض الدول الشرقية، وهي تحقق ما تمليه عليها هذه الدول، وقد استهدفت هذه الوسائل الشباب، إنها بلا شك معضلة مقلقة.

إن قضية الإعلام في أفغانستان خطيرة جداً، وتنزداد الخطورة في ظل غياب مثل هذه الوسائل لدى أهل الحق. ولو القينا نظرة عابرة على وسائل الإعلام الإسلامية، فسنجد أنها قليلة، وفي برامجها ضعيفة جداً، لا تجذب أنظار الشباب الأفغان.

إذاً مسووليتنا تجاه هذه المشكله خطيرة جداً، لابد من

#### الشيخ أبى الفداء: لاشك أن الدعايات الإعلامية التي قام بها المحتلون قبل الانتخابات سحرت أعين الناس، وجعلت البعض يعلق الآمال على هذه الحكومة، ولكن نتائب الانتخابات الفاضحة، والتأخيرات المستمرة في تعيين الوزراء، والفساد المتزايد، كل ذلك خيب آمال الشعب، وأينسهم فيما كانوا يرجون ويأملون. وبعد

تأخير طويل بدأت الحكومة عملها، ولكن حتى اليوم لم

نسر تغييسراً جذريساً في الحكومة العميلة؛ بل ازداد الفسساد وتفاقمت المشاكل، واليوم نسمع الذين صوتوا لهذين

تغطية هذا الجانب. ■ مجلة الصمود: ما رأيكم في الحكومة الائتلافية، هل حققت ما وعدت به? وهل لاقت القبول لدى الشعب؟

الرجليان عدم ارتياحهم منهم.

أنا أعتقد جازماً أن التغيير الأساسي وتغيير مسار الأمور، وقمع الفساد وإعطاء الحقوق إلى كافة الشعب غير ممكن في هذا النظام؛ لأنه نظام فاسد، نبت في الفساد، وجذوره ترعرعت في الفساد. إذا لا يمكن نجاح الحكومة الائتلافية في مهمتها وأهدافها.

■ مجلة الصمود: كثيراً ما نشاهد في وسائل الإعلام أن المحتلين يدعون أن الأزمة الكبرى لأفغانستان هي وجود مجاهدي الإمارة الإسلامية، فما رأيكم في هذا الادعاء؟ الشيخ أبى الفداء: مع الأسف نسمع هذه الدعايات من أفواه بعض السذج أيضاً. وأنا هنا أود أن ألقي على هذه القضية نظرة تاريخية ليتضح لنا الأمر. عندما كانت دفة الحكم بيد الإسلام والمسلمين كان الأمن والهدوء والاستقرار حاكما على العالم، ولم يكن في العالم أي اضطرابات ولا فوضى ولا انفجارات. حتى في عهد الدولة العثمانية لم يكن في العالم الإسلامي أخبار تتحدث عن القتل والتشريد، إلا في بعض الهجمات التي شنتها الدولة الصفوية والدول الأوروبية. ولكن بعد سقوط الدولة

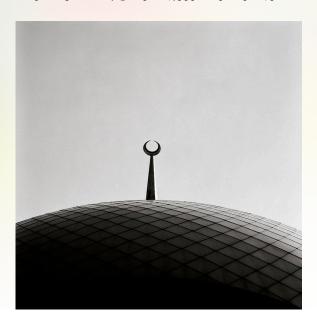

العثمانية، بمكر الأوروبيين ومساعدة الصفويين، سقطت دفة الحكم بيد الغربيين. هنا قامت الدول الأوربيه باحتلال البدول الإسبلامية تحت شبعارات مختلفة مثل الاستعمار وغير ذلك.

فجاؤوا بلادنا، وقتلوا، وشردوا، وانتهكوا الحرمات، واغتصبوا الحقوق. عند ذلك قام أبناء الأمة الإسلامية؛ ليستعيدوا كرامتهم، وليحققوا الأمن وليخرجوا المحتلين من بلادنا. في الحقيقة المسبب الأول والأخير لهذه الفوضى والاضطراب في العالم الإسلامي هو الغرب ولا غير. والمجاهدون قاموا لصد هجمة المحتلين، وهذه ليست جريمة. وأنا أقول لولا تدخلات الدول الأوروبية

في البلاد الإسلامية لما بقي شيء مما ترونه من الفوضى والأزمات. وإننا إذا لم نقم بإخراج المحتلين فلن تقر عيوننا بالأمن؛ لأن سبب انعدام الأمن لا يزال باقياً. وهذه الادعاءات روجها المحتلون في جميع الأراضي المحتلة وليست جديدة، ولكنها بالنسبة إلينا جديدة؛ لأننا لم نسمع بها من قبل.

■ مجلة الصمود: فضيلة الأستاذ! إن العالم الإسلامي اليوم يمر بمرحلة عصيبة مؤلمة، فالقتل والتشريد، وإراقة الدماء، باتت أعمال يومية في كثير من البلدان الإسلامية، وهي نتيجة المشروع الصهيوني-الصليبي. وقد تبعث فينا اليأس والقنوط بمستقبل الإسلام والمسلمين، نريد أن نتعرف على رأيكم في هذه القضية.

الشيخ أبي الفداء: لا أشك في تعقيد أوضاع العالم الإسلامي، وأن ما يجري في العالم الإسلامي مؤلم ومؤسف جداً. إن مشاهدة صور اعتداء الصليبيين على الأمة الإسلامية تقرح الأكباد وتجرح القلوب، وإنه واقع لا يمكن لأبناء هذه الأمة الغياري التغاضي عنه. هذه الأوضاع المؤلمة دفعت بكثير من المسلمين أن يقولوا: متى نصر الله؟ السنا على الحق؟ السنا أتباع سيد الانبياء الذي أكرمه الله بشأن عظيم؟ وكثير من هذه التساؤلات

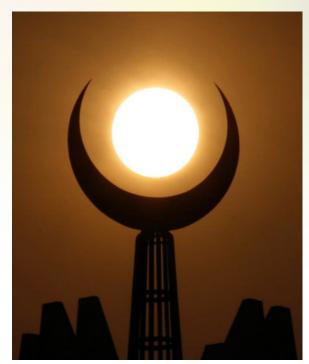

المتداولة في المجالس. إنني بصفتي جزء من جسد العالم الإسلامي، لا أكاد أتحمل هذه الأوضاع، ولكنني أعتقد أن هذا الواقع المرير هو نقطة بداية لمستقبل زاهر. أنظر، إن لله سنناً في الكون، يطبقها على العباد شعوباً وجماعات، ومن سننه عز وجل أنه كلما تمسك العباد بالدين وتأدية الرسالة التي حملوها، أكرمهم الله بالعز

وبالفتح وجعلهم كباراً في أعين الناس. وعلى العكس، كلما تقاعست الأمم والشعوب عن تأدية رسالتها ومالت إلى المادية الرعناء، عاقبهم الله بالوهن والذل والصغار لدى سائر الشعوب، وسلط عليهم الأعداء وضيق عليهم الحياة لكي يفيقوا من سباتهم. تطول هذه المشاكل إلى أن تستيقظ هذه الشعوب، وتشعر بذلها وصغارها لدى الآخرين، وتبحث عن طريق للتخلص من وهنها.

الشعور بالذل والبحث عن الحل يأتي عندما تضيق الأرض على الناس بما رحبت. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل في اليهود والنصارى ولا تبديل لسنة الله. بعد هذه المرحلة الصعبة الرهيبة يأتي الله بنصره وعزّه وكرمه. الأمة الإسلامية تناست رسالتها في العالم؛ لذلك عوقبت بالذل والصغار لدى شعوب العالم. واليوم ضاقت الأرض على الأمة الإسلامية تبحث عن على الأمة الإسلامية تبحث عن طريق وحل لهذه الأزمة.

وبدأت تتوب إلى الله من تكاسلها في أداء رسالتها، لذلك أبشر الأمة الإسلامية أن ما ترون أنه نهاية هذا الدين وهذه الأمة، فأنا أراه بداية الانتصار واندر الزعامة الغربية. إنها بشارة لابد أن نستبشر بها ونتوب إلى الله ونسعى ليل نهار لتحقيق هذا الانتصار. الانتصار آتية لامحالة، ولكن نتساءل ما هو دورنا في تحقيق هذا الانتصار؟!

#### ■ مجلة الصمود: مالواجب علينا فعله لنكون من صناع هذا الانتصار؟

الشيخ أبي الفداع: إن الذي يحقق هذا الانتصار هو الجهاد والدعوة والتعليم والتربية. إنكم لو دققتم النظر في النشاطات الدينية، ستجدون أنها تتلخص في هذا الثلاثية المباركة. لذلك لابد لمن يريد المشاركة في هذا المشروع المبارك، أن يكون فاعلاً في هذه المجالات التلاثة. مجاهداً وداعياً ومعلماً ومربياً.

#### ■ مجلة الصمود: هل من توصيات خاصة توجهونها إلى المرابطين في خندق الجهاد ضد الأعداء؟

الشيخ أبي الفداء: لا أراني في مكانة إلقاء توصية إلى إخواني في معسكر الدفاع عن الشريعة الإسلامية وأمتها، ولكن أقول لهم: إن العاملين في مجال الدعوة والتعليم في أفغانستان مدينين لجهودكم الطيبة المباركة، فلولا جهودكم هذه لكنا لقمة سانغة لأذناب اليهود والنصارى. واتباعاً للسنه العمرية؛ أقول: إن انتصارنا على الأعداء ليس بكثرة العدد والعدد؛ بل إننا ننتصر بأعمالنا وبمقدار تمسكنا بالشريعة وتعاليم الجهاد الشرعية.

أقول قولى هذا وأستغفرالله لي ولكم ولسائر المسلمين.

#### ■ مجلة الصمود: شكراً لكم لإتاحتكم هذه الفرصة الطيبة لأسرة مجلة الصمود.

الشيخ أبي الفداء: وأنا بدوري أشكركم على ما تبذلونه من جهود مباركة وطيبة، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد.



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد! قبل أربعة عشر عاماً أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش حرباً صليبية للقضاء على الإمارة الإسلامية الفتية، داعياً باقي دول العالم للإنضمام إلى الحرب التي ستقودها أمريكا حيث قال في تحد واضح للعالم كله: "إما أن تكونوا معنا، أو تكونوا مع الارهابيين". فتكالب الصليبيون بعدتهم وعدادهم على الإمارة الإسلامية، ونظرا لضجيجهم الإعلامي وقوتهم العسكري زعم البعض أنهم سيلتهمون الإمارة الإسلامية ويبتلعونها في لقمة واحدة وسيدوسون المجاهدين تحت أقدامهم.

لقد كانت أياماً عصيبة ووقع المجاهدون في محن وابتلاءات كثيرة، حيث انضم إلى قوة الأجانب وغطرستهم غدر الأقارب وخيانتهم، وإلى همجية الأعداء خذلان الأصدقاء، وقد أخرج العدو جميع ما في جعبته

من الأسلحة الفتاكة وقنابل الفسفور الحارقة. ومعلوم أن جنود الحلف الصليبي لم ينزلوا إلى ساحة النزال إلا بعدما انسحب المجاهدون من المدن، وفي بداية الهجمة الصليبية كثفت أمريكا ضرباتها العشوائية الجوية والصاروخية على المدن والمناطق المكتظة بالسكان؛ مما تسبب في وقوع الخسائر في صفوف المواطنين العُزل لذلك قررت الإمارة الإسلامية الانسحاب من المدن والمناطق السحنية، فصار المجاهدون ينسحبون من مدينة تلو الأخرى ويتركون المناطق والقرى.

ولما انحاز المجاهدون وما بقي تحت سيطرتهم إلا مناطق قليلة، ظنت أمريكا أنهم أثخنتهم الجراح وأضناهم التعب، فتقدم وزير الدفاع الأمريكي آنذاك دونالد رامسفلا ووجه لهم دعوة للاستسلام مهدداً لهم في حوار مع شبكة "ان بي سي" الأميركية: "إما أن تستسلموا وإما أن تقتلوا".

ولكن المجاهدين كانوا قد أقسموا على القتال حتى الرمق الأخير، فما لانوا وما استكانوا بل صمدوا وثبتوا رغم هذه الجراح ورغم كل هذه المحن، ورفضوا دعوات الاستسلام واقتدوا بأسد الصحراء وشيخ المجاهدين الشيخ عمر المختار رحمه الله حيث رددوا قولته الشهيرة بلسان الحال: "نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت".

وبعد مدة انسحب المجاهدون انسحابا كليّاً، لينزل جنود الصليب إلى أرض المعركة، وغباب المجاهدون في الكهوف والجبال لأخذ قسط من الراحة، فظن الأغبياء أن المعركة قد انتهت وأنه قد تم القضاء على الإمارة الإسلامية لكنهم لم يعرفوا أن المعركة لم تبدأ بعد. وبعد ننزول القوات الصليبية إلى أرض المعركة، أراد المجاهدون تنسيق صفوفهم من جديد، فجعل المخذلون يثبطونهم ويدعونهم إلى القعود ويقولون لهم إرأفوا بأنفسكم، فأنتم تناطحون الجبل، ومن المستحيل محاربة هذا الحلف، لكن المجاهدين عزموا على الجهاد في سبيل الله فزأروا في وجه هذا الحلف المتغطرس المعتدى متوكلين على الله غير مبالين بدعوات التخذيل والتثبيط. وهاقد مرّت أربعة عشر عاماً وهم يواصلون ضرباتهم على المحتلين وأذنابهم لا يكلون ولا يملون، فيخوضون المعارك تلو المعارك ويركبون المسالك والمهالك، ويسطرون الملاحم ويفلون الصوارم، و يتقدمون من نصر إلى نصر، وفي الشهور الأخيرة فتح الله لهم فتوحات مبينة وانتصارات عظيمة، فغنموا غنائم كثيرة وذخائر وفيرة، حتى أن الصليبيين المحتلين أبدوا قلقهم حول تقدم المجاهدين السريع.

أخبار سارة تأتينا من كابول وكابيسا ومن بكتيا وبكتيكا، ومن أورزجان وزابل، ومن فارياب وسربل، ومن قندز وبغلان، ومن تخار وبدخشان، ومن وردك وبروان ومن هرات وكوهستان، ومن هلمند وكندهار، ومن لغمان وننجرهار، ومن فراه ولوجر، ومن نورستان وكونر. فكل يوم تأتينا المبشرات من جميع الجبهات ولله الحمد، فمن هنا بشرى فتح الولاية والمديريات، ومن هناك تهنئة بمناسبة سيطرة المجاهدين على القواعد والثكنات، هذا يبشرنا باستسلام العشرات من عناصر العدو، وذاك يخبرنا بتضييق الحصار على قواعدهم ومراكزهم، وفي العاصمة تدك العمليات الاستشهادية قوافل الصليبيين ومجنزراتهم، وفي الولايات الأخرى يسقط الأبطال طائراتهم ومروحياتهم، وإن كان هؤلاء المجاهدون يحرزون كميات كبيرة من الغنائم، فأولئكم الأبطال يقتحمون السجون ويحررون مئات من أسرى المسلمين من الزنازين والمعتقلات، كنا بالأمس نتلقى أخبار مقتل العشرات من المجرمين واليوم نسمع أنباء وقوع العشرات منهم في أسر المجاهدين.

نعم! لقد فتح المجاهدون خلال عمليات "العزم" المباركة عشرات المديريات، فبعد فتح ولاية قندوز فتحوا أكثر من عشرين مديرية، والحمد الله هم الآن مسيطرون على

مناطق واسعة ومساحات شاسعة في مختلف الولايات. ان هذا التقدم وهذه الفتوحات لم تأت بين عشية وضحاها، بل أحرزها المجاهدون بعد تضحيات جسيمة وبطولات كثيرة، وبعد مواجهة المصاعب والمتاعب، وبعد طول عناء وبلاء وعمل دؤوب وجهد متواصل، وبعد صبر ومصابرة وصمود وثبات وجهد ومقاومة دامت لعقود من الزمن، لقد سالت دون هذه الانتصارات أنهار من الدماء وتطايرت لنيلها الكثير من الأشلاء، أنهار من الدماء وتطايرت لنيلها الكثير من الأشلاء، وتحملوا التنكيل والتعذيب والمشقة. قال الله تعالى: (الم \* أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا الذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الذيبَ مَنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الذيبَ مَنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الذيبَ مَنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ مَنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْعَلَمَنَ الْمُدِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لقد بدأت الإمارة الإسلامية صراعها مع أعتى قوى العالم بالأيدي الخالية، فلم يكن المجاهدون يمتلكون في بداية المقارعة سوى بنادق مصدوءة ورصاصات معدودة، فخرجوا بأقدام حافية وبطون جانعة متوكلين على الله لمقارعة أعدائه الألداء حتى هزموهم بإذنه، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.

واليوم عندما أرى المجاهدين وهم يدوسون مدرعات الأعداء تحت أقدامهم ورايات التوحيد ترفرف فوقها، أندكر حالة الإستضعاف وأظن أننا نعيش تفسيراً حياً لقوله تعالى: (وَاثْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيْدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ لِعَلَّكُمْ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيْدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ لِعَلَّكُمْ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيْدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ لِعَلَّكُمْ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيْدَكُمْ بِنَصْرِهِ

إن هذه الفتوحات السريعة المتوالية تبشرنا بأن المجاهدين يسيرون نحو مراحل التمكين بخطى ناجحة نحو الإنتصار الكامل، فإنهم لا يشنون هجوماً على تكنة أو مديرية أو مدينة إلا ويفتحونها في أسرع وقت ممكن.

وللعلم بأن الإمارة الإسلامية في هذه الظروف لا تريد إحكام السيطرة على المدن بل تضطر إلى الإنسحاب منها، لأن العدو الحقود اللدود لم يكف شره عنا بعد، فبعد سيطرة المجاهدين على منطقة بلدية يقوم بالقصف العشوائي الهمجي مما يتسبب في حدوث دمار كبير وسقوط ضحايا من الأبرياء العزل كما حصل في الآونة الأخيرة في مدينة قندوز، حيث قصف الصليبيون الحاقدون مستشفى لأطباء بلا حدود، ودمروا منازل المدنيين وقد قتل وجرح بسبب هذا القصف العنيف عشرات من أهالي قندوز، فاضطر المجاهدون إلى الإنسحاب من المدينة.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيء للمجاهدين أسباب التمكين في متسارق الأرض ومغاربها وأن ينصر عباده المؤمنين وأن يهلك أعداء هذا الدين وأن يجعل كيدهم في نحورهم إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.



◄ خطوات ``.' على طريق النصر

المجاهدون في كل يوم يخوضون المعارك ويركبون المسالك، ويسطرون الملاحم ويفلون المسالك، ويسطرون الملاحم ويفلون الصوارم، وفي الشهور الأخيرة فتح الله لهم فتوحات مبينة وانتصارات عظيمة، فغنموا غنائم كثيرة وذخائر وفيرة، حتى أن الصليبيين المحتلين أبدوا قلقهم حول تقدم المجاهدين السريع.

أخبار سارة تأتينا من كابول وكابيسا ومن بكتيا وبكتيكا، ومن أورزجان وزابل، ومن فارياب وسربل، ومن قندز وبغلان، ومن تخار وبدخشان، ومن وردك وبروان ومن هرات وكوهستان، ومن هلمند وكندهار، ومن لغمان وننجرهار، ومن فراه ولوجر، ومن نورستان وكونر.

فكل يوم تأتينا المبشرات من جميع الجبهات ولله الحمد، فمن هنا بشرى فتح المديريات، ومن هناك تهنئة بمناسبة سيطرة المجاهدين على القواعد والثكنات، هذا يبشرنا باستسلام العشرات من عناصر العدو، وذاك يخبرنا بتضييق الحصار على قواعدهم ومراكزهم، هؤلاء المجاهدون يغتنمون كميات كبيرة من الغنائم، وأولئكم الأبطال يقتحمون السجن فيخرج أسرى المسلمين أفواجاً من الزنازين والمعتقلات، بالأمس كنا نتلقى أخبار مقتل العشرات من المجرمين واليوم نسمع أنباء وقوع العشرات منهم في أسر المجاهدين.

نعم! لقد فتح المجاهدون هذا العام مراكز مديريات كثيرة، فتحوا وردوج، ويمكان، وجرم في ولاية كندز، ونوزاد وموسى وجرم في ولاية كندز، ونوزاد وموسى قلعة وبغني وديشو في هلمند، وخوجياني، وناوه، ورشيدان في ولاية غزني، ومديرية نوبهار في ولاية زابل، ومديرية ريكستان في ولاية قندهار، ومديرية بكوا في ولاية فراه، ومديرية كوهستانات في ولاية سربل، كما سيطروا على مناطق واسعة ومساحات شاسعة في مختلف الولايات.

إن هذا التقدم وهذه الفتوحات لم تأت بين عشية وضحاها، بل أحرزها المجاهدون بعد تضحيات جسيمة وبطولات كثيرة، وبعد طول عناء وبلاء وعمل دؤوب وجهد متواصل، وبعد صبر ومصابرة وصمود وثبات وجهاد ومقاومة دامت لعقود من الزمن، لقد سالت دون هذه الإنتصارات أنهار من الدماء وتطاير لنيلها الكثير من الأسلاء، لقد ذهب بسببها الكثير من الشباب إلى ظلمات الزنانين والمعتقلات، وتحملوا المصاعب والمشقات، قال الله تعالى: (الم \* أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَدُونَ \* وَلَقَدْ قَتَنًا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعَامَنَ اللهُ الَّذِينَ مَنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعَامَنَ اللهُ الدِينَ عَنْ اللهُ الدِينَ مَنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللهُ الذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعَامَنَ اللهُ الدِينَ عَنْ اللهُ الدِينَ مَنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللهُ الذِينَ صَدَقُوا

لقد بدأت الإمارة الإسلامية صراعها مع أعتى قوى العالم بأيد خالية، فلم يكن المجاهدون يملكون في بداية المقارعة سوى بندقيات مصدوءة ورصاصات معدودة، وخرجوا بأقدام حافية وبطون جائعة متوكلين على الله لمقارعة أعدائه الألداء حتى هزموهم بإذنه وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.

واليوم عندما أرى المجاهدين وهم يدوسون مدرعات الأعداء تحت اقدامهم ورايات التوحيد ترفرف فوقها اتقهقر إلى حالة الإستضعاف في الخيال وأظن أننا عشنا التوحيد ترفرف فوقها أتقهقر إلى حالة الإستضعاف في الخيال وأظن أننا عشنا تفسيراً حياً لقوله تعالى: (وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ في الأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطُّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيْدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزْقَكُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (26)). نسال الله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه في الأرض وأن ينصر عباده الصالحين المجاهدين على أعداء هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.



تمر جميع الكفاحات للحفاظ على حياتها وفي سبيل الوصول إلى هدفها بمراحل وأطوار مختلفه من الجهد والعمل بدءاً من تشكل نواتها وقيام عودها ومروراً بمراحل تطورها ووصولها إلى الهدف. وقد مر الجهاد الجاري ضد عدوان الكفر العالمي خلال أربع عشرة سنة الماضية من تاريخه بالمراحل نفسها. إنّ هذا الجهاد قد ابتدأ في شكل بدائي ضئيل ضد المحتلين الغربيين الذين كانوا في كامل قوتهم العسكرية.

إنّ المرحلة الأولى لهذا الجهاد كانت في الحقيقة مرحلة اذكاء جذوة الجهاد، وكانت تتمثلٌ في جهود إثبات تواجد المجاهدين ضد الاحتلال، وكانت هذه المرحلة عبارة عن القيام بالدعوة إلى الجهاد والتحريض عليه وتوعية عامة الناس بأمر مقاومة المحتلين، وكان يقوم عليها عدد قليل من المجاهدين مستغلّين ظلام الليالي في ظروف صعبة للغاية إلى جانب قليل من العمليات الجهادية الشكلية ضد القوات الغربية المحتلة. وبذلك كان المجاهدون يحاولون إبقاء جذوة الجهاد متقدة في تلك المرحلة الأولى.

وبعد مرور فترة من الزمن انتقلت الفعاليات الجهادية السي طور العلن، وخرجت من ظلام الليالي إلى ضوء النهار، وبما أنّ المجاهدين في هذه المرحلة أيضاً كانوا لا يملكون إمكانيات العلميات الهجومية وتحمّل تبعاتها من معالجة الجرحي وغيرها كانوا يكتفون بالعمليات

التفجيرية التي كان يُتَحكم فيها عن بُعد. ولكن فيما بعد بدأت العمليات الهجومية، وبدأ المجاهدون يستهدفون نقاط العدو الضعيفة بالهجمات الصاروخية والعمليات الهجومية، وبذلك انتقل الجهاد ضدّ العدو من العمليات المشتتة إلى شكل حركة جهادية فعّالة.

ومنّ أهم المراحل لهذا الجهاد في سيره المتكامل هي مرحلة سيطرة المجاهدين على المناطق الريفية في أفغانستان، واستمّرت هذه المرحلة لعدّة سنوات. ولقد حاول العدق أن يوصد الطرق أمام المجاهدين لمنعهم من المضى قُدُماً في هذه المرحلة عن طريق إطلاق العمليات الموستعة التي كان يشترك فيها المحتلون وعملاؤهم، وعن طريق المداهمات الليلية الخاطفة، والقصف الجوي الشديد، وهجمات الطائرات المستيرة، وكذلك عن طريق مشروع المليشيات المحلية، إلا أنّ العدق فشل في إيجاد العوائق أمام المجاهدين. واستطاع المجاهدون بفضل الله تعالى أن يُحكموا سيطرتهم على معظم المناطق الريفيـة أو يجعلوها ساحات تواجدهم. ومع نهاية هذه المرحلة تمت سيطرة المجاهدين على معظم ساحات أفغانستان، وانحسر تواجد العدق في مراكز المديريات والقواعد العسكرية الموجودة فيها، وعلى الطرق الرئيسية الممتدة في البلد.

دخلت العمليات الجهادية في هذا العام ببدء (عمليات

العزم) مرحلة متميزة بشكل كامل، وهي مرحلة سيطرة المجاهدين على مراكز المديريات، وقد أخلوا مديريات كثيرة من تواجد العدق بشكل كامل مثلما فعلوا في المناطق الريفية.

وفي السنوات الماضية حين كان المجاهدون يسيطرون على نقطة ما من نقاط العدق؛ كان العدق وبخاصة المحتلون الغربييون-يعتبرون تلك السيطرة تحدّياً لقوتهم وسيطرتهم، فكانوا يسعون بكل قوتهم لاستعادة تلك النقطة. ولكن الوضع الآن اختلف تماماً، حيث استطاع المجاهدون في سلسلة (عمليات العزم) أن يعودوا العدو على تحمل سقوط كثير من المناطق والمديريات. وتسقط في كلّ أسبوع عدّة مديريات، وتنسحب القوات الحكومية من مناطق كثيرة، فلا يستطيع العدو أن يستعيد المناطق أو يدافع عن نفسه، فيترك المناطق ويؤسس مراكن للمديريات التي خسرها أمام المجاهدين في مناطق أخرى لإخفاء فضيحة هزائمه عن أعين الناس.

فعلى سبيل المثال، سيطر المجاهدون على أربع مديريات فى ولاية (غزنى) بشكل كامل، إلا أنّ العدق أسس مراكز إدارية لتلك المديريات في مراكز هذه الولاية. وكذلك سيطر المجاهدون على مديرية (خروار) في ولاية (لوجر) ولكن العدق أعلن أنه نقل المركز الإدارى لتلك المديرية إلى منطقة (خواجه انگور) في مديرية (چرخ) من هذه الولاية. وصنع العدق نفس الصنيع مع المديريات التي خسرها في ولايات (فراه) و(هلمند) و(بدخشان). وبالنظر إلى هذه الحقيقة وإلى هذا الوضع يمكننا أن نقيس حال الولايات في المستقبل على حال هذه المديريات بحيث إن سيطر المجاهدون على مركز ولاية من الولايات فإنّ الحكومة ستفتح مركزاً إدارياً لتلك الولاية في العاصمة (كابل)، وهذا الوضع يدل على كامل عجز العدق عن المقاومة وعلى أن مصير هذه الحكومة إلى الزوال. وإذا أردنا أن نحدد المرحلة الجديدة للجهاد الجاري ضد الاحتلال الأمريكي في نقاط محدودة فإنّ ميزات هذه

1 - يستهدف المجاهدون في هذه المرحلة إلى حد كبير مراكز المديريات، وقد سيطروا حتى الآن على عشرات المديريات. فالسيطرة على المديريات هي من أهم ميزات هذه المرحلة، ومعظم المديريات التي فتحها المجاهدون لازالت تحت سيطرتهم، وبذلك وسعوا سلطتهم إلى مناطق واسعة.

المرحلة هي كالتالي:

2 - إنّ السيطرة على المديريات تتم في البلد كله ولا تتحصر في منطقة دون أخرى، فقد سيطر المجاهدون على المديريات في (كندز) و(بدخشان) وهما في الشمال، كما فتحوها في (هرات) و(هلمند) و(غزنى) و(بكتيكا) وهي في الغرب والجنوب والوسط والشرق.

3 - لقد أوقع المجاهدون ضرباتهم القوية في هذه المرحلة على قوات المليشيات المحلية في المناطق الريفية والساحات المحيطة بالمدن. وفي بعض الولايات مثل (كندز) وضعوا نقطة النهاية لتواجد تلك القوات.

4 - إنّ المجاهدين في هذا العام لم يلحقوا خسائر فادحة بالعدو من خلال السيطرة على المديريات فحسب، بل قضوا على الروح القتالية لدى جنود العدو أيضاً، فالجنود في صفوف العدو فقدوا الثقة فيما بينهم، وصاروا يتهمون بعضهم البعض بالتواطوء مع المجاهدين، وأصبح الجنود لا يثقون في قادتهم، وبدؤوا يميلون إلى الإستسلام للمجاهدين.

أسواع الأمباهدون في هذا العام غنائم كثيرة من مختلف أسواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والذخيرة والوسائل العسكرية الأخرى خلال سيطرتهم على المستودعات الكبيرة للعدو. فأصبحت لديهم الآن كفاية ذاتية في هذا المجال للمّرة الأولى، وأصبح المجاهدون الآن يملكون مئات المدرعات من نوع (همر) ومن الدبابات ومن ناقلات الجنود من نوع (رينجر) ومن المدافع الثقيلة.
 وجرة المجاهدون في هذا العام إلى فرض سيطرتهم على الطرق الهامة، وقد أغلقوا الطريق الدائري في البلد أمام العدو في عدة مناطق من ولايات (بغلان) و(فارياب) و(بادغيس) و(فراه) و(زابل) و(غزني) و(ميدان ودرگ)، شاه ه الآن القدرة الفعلية لإغلاقه أمام العدو متى ما شاه ه ا.

7 - استطاع المجاهدون أن يهددوا العدوق في مراكز الولايات مثلما فعلوا في مراكز المديريات. فعلى سبيل المثال سيطر المجاهدون في هذا العام على مركز المثال سيطر المجاهدون في هذا العام على مركز اقترب المجاهدون من مراكز ولايات (أرزگان) و (فارياب) اقترب المجاهدون من مراكز ولايات (أرزگان) و (فارياب) و (زابل) و (سعريل) و (ميدان وردگ) و (غزنى) و (بغلان) وولايات أخرى. وصارت تلك المراكز الآن في مرمى أسلحة المجاهدين. وفي ولاية (هلمند) يسيطر المجاهدون على منطقة (باباجي) التي هي جزء من مدينة (لشكرگاه) مركز ولاية (هلمند) وتقع على بعد عدة كيلومترات من مركز المدينة.

8 - إنّ المجاهدين بتعاملهم الحسن أثناء فتح مدينة (كندز) والمديريات الأخرى في هذه الولاية وغيرها كسبوا ثقة الناس، وازدادت شعبيتهم في المدن أيضاً. لأنّ معاملة العفو والصفح التي لاقاها الناس من المجاهدين الفاتحين في المدن ذكرتهم بأخلاق الرعيل الأول من هذه الأمة، لأنّ الممتلكات الخاصة والعامة لم تتضرر في تلك الفتوحات، ولم يُرى أي مثال للنهب والسرقة والاعتداء والظلم أو أخذ الثار. ولم يختلف المجاهدون فيما بينهم على الغنائم، كما لم يسمحوا بحدوث أي فوضى، فتسبب كل هذا في إثبات السمعة الطيبة لمجاهدي الإمارة الإسلامية على مستوى البلد والعالم.

وعلى العموم فيان المرحلة الجهادية الجديدة هي مرحلة هامة وحاسمة، وتحمل في طياتها صعود نجم الحركة الجهادية وزوال سيطرة العدو وانسحابه من ميدان المعركة. ونسأل الله تعالى أن يتم على المجاهدين هذه المرحلة أيضا بالخير والنصر، وأن يجعلها وسيلة للفتح الكامل للبلد وتطبيق الشريعة الإسلامية فيه.

# أوباما .. وسيناريو الانسحاب!



بقلم: صلاح الدين

عندما استلم أوباما السلطة في الولايات المتحدة قبل ثماني سنوات تقريباً تعهد في تصريحاته أنذاك بعدم استمرار بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان وأكد انه عازم على إنهاء الحروب الخارجية التي تخوضها واشنطن، وبحسب خططه السابقة كان من المفترض أن تخفيض واشتنطن تعداد قواتها في أفغانستان مع نهاية العام 2016 من عشرة آلاف إلى ألف جندى لحراسة السفارة الأمريكية في كابول، لكنه استبدل قراره السابق بقرار تأجيل الانسحاب وعززه بأن القوات الأفغانية لا تزال غير قويلة مشيراً إلى تحقيق القوات المناوئية للحكومية العميلة مكاسب جمّة، ويُعد هذا تراجع كبير لأسود البيت الأبيض الذي رأى إنهاء الحرب في أفغانستان من أعظم إنجازاته عند اعتزامه سحب جميع القوات باستثناء القوات المكلفة بحماية السفارة الأمريكية بنهاية 2015، لكنْ تراجع البيت الأبيض إلى إرجاء سحب القوات بحيلة أن الجنود الأفغان لا يحرزون التقدم والنجاح المنتظر وأن أداءهم مخيب لآمال الغزاة والمعتدين بكل المقاييس على مستوى السياسة والإدارة واستتباب الأمن والاستقرار والحكم على الرغم من إنفاق أسيادهم عليهم حوالي 60 مليار دولار طوال 14 عاماً.

قررت الولايات المتحدة إبطاء وتيرة سحب الجنود من بلادنا. وقال أوباما أنه وافق على خطط لتمديد بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان إلى ما بعد عام 2016، وبموجب القرار ستبقي الولايات المتحدة على القوة الراهنة وقوامها 9800 جندي معظم عام 2016؛ لأن

سيطرة طالبان على محافظة قندوز أثبتت أن القوات الأفغانية ما زالت عاجزة عن ضبط الميدان بمفردها. وبموجب الخطة الجديدة سيتم تقليص عدد الجنود إلى 5500 مع بداية عام 2017 وستكون القوة موجودة في أربعة مواقع هي كابول وباجرام وجلال أباد وقندهار. نعم على مدار آلاف الأعوام الماضية، شبهدت بلادنيا عد<mark>د</mark>اً لا يحصى من الغزاة، بدءاً من جنكيز خان إلى تيمورلنك إلى سلالات المغول. وفي كابول توجد المقبرة البريطانية التي تضم قبور الجنود الذين قتلوا في الحربين الأنجلو-أفغانية في القرن الـ19، و بالأمس 7 تموز عام 1979م أرسىل الإتحاد السوفييتي المعتدي قواته وأبدى المجاهدون الأبطال مقاومة شديدة للجيش الأحمر، مما أدى إلى إنسحابه كاملاً في فبراير 1989م متلبسا بالخزي والعار. فهذه البلاد استعصت جبالها الوعرة وعزائم شعبها الصامد على الغزاة فهزمت الجيش الأحمر السوفياتي في ثمانينيات القرن العشرين شر هزيمة ودفنت في مقبرة كابول جنود السوفييت، واليوم أصبحت مقبرة الأمريكان والحلف الاطلسي، وسيكون الانسحاب الأمريكي المماثل غير بعيد إن شاء الله.

#### إن رباً كفاك بالأمس سيكفيك في غدٍ ما يكون

بدأت الحرب على بلادنا منذ 14 عاماً من قبل أمريكا وحلفائها وبمساندة من قوات المعارضة الأفغانية المرتزقة، فسقط نتيجة هذا الهجوم الوحشي الكثير من

الشهداء المدنيين والكثير من الجرحي، وقد ألقت طائرات من طراز «بي - 52» قذائفها وحممها على رؤوس الأبرياء من عامة الشعب، وشاركت حاملات الطائرات والآليات الحربية المتطورة في الهجوم، وأطلقت صواريخ من طراز توما هوك وانتشر الذعر والهلع. قامت القوات الأمريكية وعشرات الدول المتحالفة معها بعمليات قصف مكشف ومركز على المدن والقرى، واستخدمت القوات الأمريكيـة قذائـف مـزودة بأسلحة كيماويـة، واستخدمت أيضا في عملياتها العسكرية أسلحة محرمة دوليًا مثل القنابل العنقودية والإنشطارية، كما استخدمت قنابل اليورانيوم وقامت بانتهاك أحكام القانون الدولي في وضح النهار. احتلت الولايات المتحدة الأمريكية بلادنا بحجج واهية، وهم منذ ذلك اليوم يبيدون هذا الشعب بكل الوسائل المتاحة لهم، لا يتوقفون عن القصف والنسف والدمار الشامل والمداهمات الليلية والاغتيالات والاعتقالات ولاعن شن غارات على البيوت السكنية الآمنة والأماكن المقدسة لأنهم خسروا المعركة في الميدان.

غزت أمريكا الغاشيمة بلادنيا وحملت ديموقراطيتها المتوحشة على ظهور الدبابات والطائرات وفرضتها على شعبنا بقوة الحديد والنار، وفي الحقيقة هم أعداء الحرية وشعارهم القتل والقصف والتدمير والمحاكمة بدون دفاع.

نعم إنَّ غمامة الإجرام الأمريكية التي ظلَّت العالم بأسره منذ قرن وآذتهم بشتى أساليب الإيذاء ، وتعدت على دمائهم بل تغذَّت عليها، نحن على يقين إنَّ هذه الهمجية التي تتعامل بها أمريكا مع شعوب الأرض لن تبقى أبد الده

لقد بشر الكثير من مفكري أمريكا نفسها بسقوط هذه الدولة الظالمة، وزوالها عن ظهر المعمورة، لأنها تعدت على حقوق الخلق، ومن ذلك ما قاله توماس شيتوم وهو من قدماء المحاربين في فيتنام وصاحب كتاب الحرب الأهلية الثانية: (أمريكا ولدت في الدماء، ورضعت الدماء، وأتخمت دماء، وتعملقت على الدماء، ولسوف تغرق في الدماء).

حقا تورط الأمريكيون ومن غامر معهم بغزو بلدنا، وعاد التراب مجدداً ليشرب دماء الغزاة والمعتدين، ففي هذا البلد هزم البريطانيون وكانت الهزيمة مؤشراً على انهيار امبراطوريتهم. وفي هذا البلد هزم الروس وكانت الهزيمة سبباً من أسباب إنهيار النظام السوفيتي. واليوم جاء دور انصهار الغطرسة الأمريكية بإذن الله. قال الأمير الراحل رحمه الله: (إنّ الله وعدنا بالنصر وأمريكا وعدتنا بالهزيمة وسيرى العالم من أصدق وعداً!)

فسبحان الذي أوجب على نفسه نصر المؤمنين; وجعله لهم حقا، فضلاً وكرماً. وأكده لهم في الصيغة الجازمة التي لا تحتمل شكاً ولا ريباً حيث قال: (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) القائل هو الله القوي العزيز الجبار المتكبر، القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. يقولها سبحانه معبراً عن إرادته التي لا ترد، وسنته التي لا

تتخلف، وناموسه الذي يحكم الوجود، لاشك أن الله تعالى لا يخلف الميعاد وقد أن أوان نصره .

ويبرى العالم بأم عينيه الفشل الأمريكي الذريع حيث أفرز الاحتلال القتل والدمار والنسف والهدم وهتك الأعراض. وتشير الإحصائيات إلى خسائر بشرية كبرى، حيث أسفرت المواجهات بين المحتلين والمقاومين عن سقوط 2387 قتيلا من الغزاة حتى اليوم، وقتل الإحتلال 38000 من المدنيين العزل، وهناك قتلى من المقاومة والجيش العميل حيث ترتفع الحصيلة إلى مئات الآلاف، ورغم كل هذه الأرقام والخسائر الفادحة، لم ينجح الجيش الغازي في أن ينعم بالأمن والاستقرار أو كسب ثقة الشعب الأفغاني، وهيهات أن يكسب، كما يقول أحد الأطباء الأمريكيين لأحد الجنود: "حين تقتلون الناس وتبيدون عائلاتهم وتدمرون منازلهم وتحرقون قراهم وتقصفون حقولهم بالقنابل العنقودية، تكونون قد خسرتم معركة كسب القلوب والعقول. على من نحاول أن نكذب؟ على أنفسنا؟ لماذا نتفاجأ بردهم؟ لسنا بصدد كسب هذه الحرب، نحن بصدد خلق أعداء أبديين لنا. حان الوقت كى نقتنع بأننا رهينة أكاذيب رؤسائنا".

نرى بشسائر الفتسح في طول البسلاد وعرضها. فهاهي الطائرة من طراز "أف16-"، "تعرضت لنيران أسلحة المجاهدين في إقليم بكتيا ، وأسقطوها في شرق أفغانستان في 13 من تشرين الأول (أكتوبس) الماضي، وهذا ثالث حادث تتعرض له طائرة من قوات التحالف خلال شهر، ففي الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) تحطمت طائرة نقل عسكرية أميركية بعد إقلاعها، مما أدى إلى مقتل 11 من أفراد "ناتو"، وفي 11 من الشهر ذاته، قُتل خمسة من أعضاء القوة الدولية وأصيب خمسة آخرون، حين تحطمت طائرة هليكوبتر عسكرية بريطانية في حادث آخر في كابول، وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية حينها مقتل اثنين من جنودها في الحادث، كما صرّح الحلف أن متعاقدا مدنياً فرنسياً لم يكشف عن هويته، وجنديين أميركيين قتلا كذلك. وبذلك يرتفع عدد العسكريين البريطانيين الذين قتلوا في أفغانستان منذ اجتياح أفغانستان بقيادة أمريكا إلى 456 قتيلاً.

وقتل مجاهد بطل حين فجر الحزام الناسف عشرات الضباط عند أكاديمية للشرطة في كابول وقالت مصادر أمنية إن الهجوم أدى إلى سقوط 50 أو 60 شخصاً على الأقل ما بين قتيل ومصاب.

كما شنت المقاومة هجوماً مركباً ضد كامب انتيجريتي بدأ بسيارة ملغومة أعقبه إطلاق نار من أسلحة ثم تفجيرات أخرى. وجاءت هذه الهجمات بعد أقل من 24 ساعة من هجوم بشاحنة ضخمة ملغومة قرب مجمع للجيش العميل في كابول مما أدى إلى مقتل 15 من العملاء على الأقل وإصابة 248 آخرين.

وقد تم تحرير أكثر من 20 مديرية في جميع البلاد خلال الشهور الماضية وأغلبها في الشمال، كان آخرها عند تسويد هذا المقال مديرية مارجه في هلمند الأشاوس. ورد الله الذين كفروا بغيضهم لم ينالوا خيراً.



# See JUUI

الحوار التالى يكشف واقع الأسرى فى الزنزانات الأمريكية وزنازين عملائهم، ويظهر فشل التكنلوجيا الأمريكية، ونصر الله القدير. حوار أجراه الأخ خالد البستى مع صديق له مجاهد في سبيل الله من هلمند.

#### ♦ الصمود: كيف أسرت؟

الأخ المجاهد: كنت عائداً من نوبة جهادية استمرت ثلاثة أشهر، بتَّ في بيت صِهرى، في مديرية (كرشك) من (هلمند) فهاجمنا الأمريكان في ليلِ دامس، وأخذوني.

#### ♦ الصمود: هل قاتلتهم؟

الأخ المجاهد: لا، لم يكن عندى أسلحة في ذاك الوقت، ولم أجد طريقاً للخلاص، كنت في حالة استراحة، ففوّضت أمري إلى الله، فتكالب هولاء على مثل الذئاب، والكلاب، ربطوا يدى بالسلاسل، وألبسوا رأسى الكيس الأسود، وذهبوا بي نحو الدّبابة، وتحركت الدّبابة، ووقفت بعد مدة قليلة، ووضعوني أمام عربة الدبابة، ظننت أنهم يريدون قتلى بعبور الدبابة على، لكن وصلت الطائرة، فأجلسوني فيها.

#### ♦ الصمود: هل سألك شيئًا أو ضربك داخل الطائرة؟

الأخ المجاهد: نعم، حينما جلسنا في الطائرة، سألني أين المُلَّا محمد عمر، وأين رؤساء طالبان؟ فقلت: أنا رجل من عامّة الناس، لا أعرف شيئًا عن هذهِ الأمور، أنتم

تقولون أنكم ترون كلّ شيء، ولا يمكن لأحد أن يختفي عنكم حتّى النّملة في الأرض، فكيف لا ترون مُلّا محمد عمر، وزُملاءه؟! عندما سمعوا هذا، بدأ الحُمُر بالضرب، واللَّكمات، وبالسّب، والشَّتم، حتَّى جُرح سِنِّي وخدِّي، ووصلت الطائرة في ذاك الحين إلى مكان، ونزلت، عندما نزلنا من الطائرة، أسرعوا بى كما الذئاب يهجمون على الصّيد، ويُهرولون به إلى منازلهم، فأدخلوني في قفص حديدي، وانتزعوا منّى القميص، والكيسة السوداء وأغلقوا الباب

#### ♦ الصمود: ماذا شاهدت في ذلك المكان؟

الأخ المجاهد: حينما جلست في القفص، كنت أسمع صوتًا، أو أزيزًا كأزيز المِرجل: من ذكر، وتلاوةٍ، وتسبيح، فإذا فلق الصبح، رأيت طابورًا من الأقفاص وفي كلّ قفص مجاهد، يذكر ويدعوا الله عزّ وجل لإعلاء كلمـة الإسـلام، ولعزّة المسـلمين، ويبكـي أمـام الله عزّ وجـلّ لِفتح المجاهدين ونصرتهم.

فسألت سجيناً آخر كان قريباً من قفصى، ما هذا المكان؟ قال: هذه قاعدة جوية عسكرية لِأميركا، تسمَّىٰ باسم (شوراب) وقبال: هنا قانون: من يتكلُّم فهو يقوم يومًا كاملا، فاخترت السكوت.

#### ♦ الصمود: كم مكثت هناك وما ذا حدث بعد ذللك؟

الأخ المجاهد: في نفس اليوم بعد طلوع الشمس، جاء

الجندي وذهب بي إلى قاعدة التفتيش، فوجدت هناك المفتش الأمريكي، مع المترجم الأفغاني، ناداني المترجم يا (حكيمي) ثلاث مرّات، لم أجبه، فضربني المفتّش بلطمة على الوجه، إزداد الألم، وسال الدّم.

قلت له: لماذا تضربني؟ قال: لِمَ لا تجيبني؟ قلت له: أنا أنادَى باسم عبد الحليم، أو باسم الخطيب، لا أعرف الحكيمي من هو؟ قال: إصبر! فذهب وأتى بحاسوب وفتحه، وأراني صوري، وسمعت كلامي مع زملائي الذين كانوا معنا في ساحة الجهاد، بعضهم استشهدوا في سبيل الله، وبعضهم حتى الأن على قيد الحياة، وعندما رأيت هذا المنظر كدتُ أن أبكي، ولكن تحملتُ نفسي. قال الترجمان: من هذا؟ قلت له: لا أعرف. قال: هذا أنت مع زملائك! قلت: ربما ولكن في بصري ضعف أنت مع زملائك! قلت.

#### ♦ الصمود: هل نِلْت الحرية بعد ذلك أمْ أصبحت مجرمًا؟

الأخ المجاهد: لا يأخي: بل قال المفتش، أفَحَص صوتك، في جهاز التعرف على الأصوات، فإن وافق صوتك الحالي صوتك في الحالي صوتك في الحالي صوتك في الحالي المالي صوتك في الحالي وكان رقم صوتي في الفيديو الذي في جهاز الحاسوب أحد عشر.

قال للترجمان: اذهب إلى تلك الغرفة، وتكلّم معه عبر الجوّال، سالت الله عزّ وجل في ذاك الحين، يا ربّي، يا ربّي، يا وبّي، يا وبّي، يا وبّي، يا وبّي، يا وقدمت بعض الأعمال الحسنة التي قمت بها لرضا الله عزّ وجل في ساحة القتال، رنَّ التّرجمان، تكلّمت معه، وألى على شاشة الحاسوب، أصبح رقم صوتي، من أحد عشر إلى تسعة عشر، حمدتُ الله عزّ وجل في خاطري، وقلت بلسان الحال، أنت العزيز، وأنت على كُلّ شيء قدير.

#### ♦ الصمود: ماذا حصل بعد ذللك؟

الأخ المجاهد: دُهش هُولاء وتحيّروا وخجلوا على ما فعلوا، ثم بدؤوا بمكالمة أخرى، لِإخفاء خجلهم. وقالوا: لماذا لا تفطر؟ وكانت تلك الأيّام، أيّام شهر رمضان المبارك، فأجبتهم "أنا مسلم، وعالم، لا يمكن لي الفطر في هذه الأيّام المباركة".

فأرسلوا جندي، وجاء برجلٍ طويل أحمر، ذو عينين صغيرتين زرقاوين، سألني هل أنت عالم؟ قلت : نعم. فبدأ يتكلم، وقال: أنا عالم بالكتب السماوية الأربعة، فلماذا تظلم نفسك ولا تفطر؟، سِنَك مجروح وعلى الرغم من ذلك أنت صائم، وإنّ الله عزّ وجل لا يرضى بالظلم لا على نفسك ولا على الغير.

فقلت له: إنّ جهاز التعرف على الأصوات صدّقني، ولا دليل عند هولاء، فلماذا لا يتركونني لأذهب إلى بيتي؟ هاهي الإنسانيّة، وحقوق البشر الّتي تتشدقون بها أمام العالم، قُمتُمْ بضربي، وشتمي، وجرحي قبل إصدار القضاء والقرار أليس هذا ظلم؟ وصلتم إلى نهاية الظّلم،

وتقول لي لا تظلم نفسك!

فغضب هذا، وضربني ضرباً لا أستطيع أن أصف بالكلام، وقال: اذهب به، واتركه في قفصه إلى أن يموت.

#### ♦ الصمود: صف لنا الأيام الّتي قضيتها بعد ذلك.

الأخ المجاهد: قضيت هناك فترةً عَصِيْبة، وكانت أيام رمضان المبارك في موسم الحرارة، ولم تكن الملابس على جسدي، احترق جلد جسمي وأعضائي من شدة الحرارة، بعد أيام عديدة، جاءت هيئة التفتيش، من المطار العسكري الأمريكي (بكرام) سألني هولاء نفس الأسئلة، وأجبتهم نفس الأجوبة، وتكلمت مع المترجم عبر الجوال مرزةً أخرى، كانوا إذا رأوا صورتي في الحاسوب التي كانت توافقني تماماً، وكلامي في الحاسوب لا يوافق كلامي الحالي، دهشوا وما وجدوا إلا الذل والخجل، لأنهم رأوا فشل علومهم.

فقالوا: نحن نقوم بحل قضيتك، عرفنا أنك لست من الإرهابيين، ولكن تتعاون معنا ضدّ الطالبان، وندفع السك المسل وكل ما تحتاج إليه، وإذا لم تتعاون معنا ستمكث هنا سنوات، قلت له: أنا لا أستطيع هذا الأمر، ولا أقوم به. وعندما ينسوا مني، فوضوني إلى رجال الحكومة العميلة.

#### ♦ الصمود: كيف وجدت رجال الحكومة العميلة ومعاملتها معك؟

الأخ المجاهد: أقول لك باختصار، ليس لديهم ذرة إنسانية، بل هم أضل من الأنعام، ولا وجود للرحمة والشفقة والأخلاق الأفغانية في عُرُوقِهم ودَمِهم، فلا تسأل عن الاستهزاء بالعلم والعلماء وبالجهاد والقرآن، وبشعائر الإسلام من صلاة وصيام.

#### ♦ الصمود: كيف حصلت على حريتك من هؤلاء الظلمة؟

الأخ المجاهد: مكتب هناك حوالي شهرين، لا يمضي علي يوم إلا عُذبتُ فيه غاية العذاب، بعد ذلك دفع إليهم بعض الإخوة من الإمارة الإسلامية الأموال الضّخمة، وهكذا نلتُ الحريّة بفضل الله عزّ وجلّ والحمدلله على هذا.

#### ♦ الصمود: ما هي رسالتك إلى شباب الأمة الإسلامية؟

الأخ المجاهد: إخوتي في الله، فكروا دائماً فيما يعود على الأمّة بالخير والمسرات، واقطعوا دابر الكفر والإلحاد، وارفعوا شأن الأمّة الإسلاميّة في جميع الدّول والبلدان.

#### ♦ الصمود: شكرًا يا حبيبنا في الله.

الأخ المجاهد: جزاكم الله أحسن الجزاء. (والسلام)



# إلى أبطال انتفاضة الق*د*س



الحمد لله المحمود بجميع المحامد تعظيماً وتشريفاً وثناء، المتصف بصفة الكمال عزةً وقوةً وكبرياءً، به نصول، وبه نامل دفع الكروب شدة وبلاءً، ودرء وبه نجول، وبه نامل دفع الكروب شدة وبلاءً، ودرء الخطوب ضنكاً ولأواءً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اختص المسجد الأقصى بالفضائل معراجاً وإسراءً، وحذرنا من كيد اليهود ووصفهم بأنهم أشد الناس للمؤمنين عداءً، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أفضل هذه الأمة جهاداً وفداءً، وأعظمها قدوةً واصطفاءاً، وأضل الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ضربوا أروع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ضربوا أروع وسار على نهجهم اهتداءً واقتداءً واقتفاءً، صلاة لا وسار على نهجهم اهتداءً واقتداءً واقتفاءً، وسلم تسليما يزيده بهجةً وبهاءً ونوراً وضياءً وبركةً وثناءً.

أما بعد: لايخفى على مسلم بأننا في حرب مع أمكر وأخس البشر على وجه الأرض، وقد رأى الناس كلهم أن تاريخ الظلم والسرقة والغصب والتعاون على الإثم والعدوان لم يعرف أبشع ولا أشنع ولا أفظع من الذي يفطه الأعداء بفلسطين.

نرى ونشاهد في هذه الأيام جرائم اليهود تتكاثر وتزبد، حتى قام شباب فلسطين يطعنون بكل بسالة جنود اليهود بالسكاكين، وما يفعله هؤلاء الشباب يفوق كل الخطب.

فالسكين وصفة يقدمها الأقوياء المقتدرون – عندما لايملكون سلاحاً غيره على القول والفعل. والمبادرات (الفاطسة) يقدمها الواهنون الضعفاء الذين سلموا (خطام) أنوفهم للأجانب يقودونهم حيث شاؤوا.

ويح نفسي أوما درى اليهود بأننا نرضع أولانا مع حليب الأم وجوب الجهاد لاسترداد فلسطين، ونعلمهم كلمة "فلسطين" مع كلمة "بابا" و "ماما"؟

فيا أيها الأعداء لا تفرحوا بتشتتنا في هذا الزمان، إن نسيتم تاريخ عماد الدين ونور نسيتم تاريخ عماد الدين ونور الدين و صلاح الدين، الذين قاموا في زمان كنا فيه أكثر انقساماً وأشد اختلافاً، كان في سوريا وحدها عشر حكومات إسلامية وصليبية، وكانت حماة دولة وشريرر دولة، وكان في صرخد (وهي قرية في جبل الدروز) دولة! فلما جاءت دعوة الإسلام محت دول الباطل، دول الضعف والانقسام، وأقامت دولة الوحدة تحت راية التوحيد.

لقد أضعنا أياماً كثيرة وفرصاً كثيرة، ولكن لا يزال تدارك الأمر ممكناً.

بماذا؟

نعم؛ بتغيير هذه الحال، وإن سألتم: كيف نغير هذه الحال؟

فسأجيبكم: لقد شرح الله لنا القانون: (إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم). فهل غيرنا ما بانفسنا؟ هل طهرناها من أوضار الشبهات وأدران الشهوات؟ هل بدلنا بتفرقنا اجتماعاً على كتاب الله؟ هل سددنا آذاننا عن وسواس الشيطان من الإنس ومن الجان وفتحناها لنداء الرحمن؟

أمرنا الله أن نعد السلاح للمعركة فقال: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة). فلابد من القوة. لابد من السلاح. أيها الإخوة المرابطون، وياحملة السكاكين! على أرض فلسطين المجاهدة الصامدة أرض العز والشموخ والفداء والتضحية والجهاد والإباء، يا أهلنا في الأرض المباركة فلسطين، يا أحبتنا في أرض الإسراء والمعراج، عذراً إن وجدتم في كثير من أبناء أمتكم التخاذل والتثاقل. فلكم أرقنا أنّ أقصانا أسيراً بأيدى الطغاة البغاة العتاة، فما يُذكر الأقصى -أقر الله الأعين بفك أسره وقرب تحريره-إلا وتعتصر قلوبنا حسرة وأسى على ما جرى له وما يجري مما فطر الأكباد وأدمى القلوب، وصبراً أيها المرابطون لقد سطرت انتفاضتكم المباركة بأحرف العز والنصر والشرف ملحمة من أروع النماذج في التاريخ المعاصر، لقد أعدتم الأمل في النفوس فثقوا بنصر الله لكم متى نصرتم دينه (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) قلوبنا معكم، والله ناصركم، والمال نبذله فواصلوا دربكم واستنهضوا الهمما.

هنيئا لكم تقديم الأرواح رخيصة في سبيل الله، ودعاؤنا أن يتقبل الله قتلاكم شهداء، وأن يكتب لمرضاكم عاجل الشفاء، وأن يحيينا وإياكم حياة السعداء، لا تينسوا من روح الله، فالنصر قادم بإذن الله (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين)، (ألا إن نصر الله قريب).

## وسيأتي الله بقوم

# وتحنون تحنون

بقلم: عماد الدين الزرنجي

إنّ تاريخ أفغانستان المشرق يذكّرنا بماض مجيد وعظمة فريدة قلما توجد في تاريخ الشعوب والملل، ماضٍ يحمل في طياته مجداً وازدهاراً جعل هذه البلدة الطيبة صامدة أمام السيول الجارفة والأعاصير الفتاكة.

تاريخ بلدنا الحبيب سجّل في صفحاته ذكريات جميلة وبطولات رائعة ومفاخر استعصت الحصر. فقد كانت أفغانستان قديماً جامعة لروّاد العلم والدين والحركة والجهاد، الذين جسّدوا أغلى معاني التضحية والرجولة والمروءة والسعي الحثيث لسعادة البشرية، وأبوا أن يخضعوا للظلم والاحتىلال والركون إلى طغاة الشرق والغرب، فكانوا في صراع دائم مع المحتلين والظالمين الذين يريدون في الأرض علواً وفساداً.

هؤلاء الأبطال والغيارى الأباة بعاطفتهم الجياشة، وقلوبهم السليمة النقية وإيمانهم الصحيح وعزمهم النادر، قدموا للبشرية نماذج من أصحاب القلوب الحية السليمة التي تتألم بألم الناس وتسعد بسعادتهم.

التاريخ الأفغاني يذكّرنا أن أفغانستان في سالف عهدها أنجبت شخصيات إسلامية فدّة، وعباقرة فريدون، وحركات قوية، يشتاق الإنسان إلى عودتها ومرافقتها. لم تنشأ هده المفاخر والتراث المجيد في القصور الشامخة، وبين الأموال الضخمة ووسائد الحرير، ونضائد الديباج؛ بل نشأت على أيدي رجال عاشوا في الأكواخ وتحت وطأة الحياة الصعبة.

ما أجمل هذا التاريخ الرائع، وكم نتلذذ بتصفح صفحاته المشرقة. إن هذا التاريخ يحكي لنا أن أبناء هذه التربة الحبيبة كانوا ملجأ المضطهدين والمظلومين في البلاد المجاورة، فكان المظلومون ينتظرون قدوم الجيش

الأفغاني الضخم لعونهم.

لاشك أن الشعب الأفغاني حصل على هذه العزة والمجد بالانضواء تحت راية الإسلام والانصهار في بوتقة تعليمه والتفائي في سبيله والحفاظ على صفات الرجولة والمروءة والتمسك بها، ولكن مع الأسف اجتمعت عوامل عديدة، وأيادي أثيمة خرقاء، وعقول خرية، على توريط هذا الشعب والإطاحة بصرحه الشامخ ومكانته القيادية السامية.

وإن هذا الشعب رغم مخططات الأعداء الخبيشة مضى السي الأمام مخترقاً العوائق والحواجز، غير مبال بالعشرات. ولكن يؤسفنا أن قلة قليلة من المنافقين والسذج المغترين بوعود فارغة ركنت للغرب ومهدت الطريق لاحتلل أفغانستان.

أفغانستان اليوم أسد وقع في سجن الخونة ووقع تحت مخالبهم. أفغانستان صارت أسيرة تحت حكم أشباه الرجال الذين يسوقونها نحو الفساد والهلاك. أفغانستان اليوم وقعت بأيدي أفراد وجماعات منطلقين في سباق رهيب لإحراز أكبر حظ مستطاع من حطام الدنيا وذلك بجرّ البلد نحو الفساد.

إنني كلما أتفكر في قضية احتلال أفغانستان والفساد الموجود بها بسبب هذا الاحتلال، ازداد إيماناً في قول الله تعالى على لسبان ملكة سبأ: (إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها)، فمن يتأمل في إنجازات الدولة العميلة يرى فساداً مستشري شاملاً متغلغلاً في أحشاء المجتمع الافغاني. فساد عريض بُذرت جذوره بأيادي المحتلين والطواغيت. فساد إشر فساد في الأخلاق والاقتصاد والمعاشرة وغير ذلك.

والفساد الأخلاقي يقضي على جميع المفاخر والمنجزات العلمية والثقافية والحضارية، إقرؤوا معي كلمة الأستاذ السيد أبو الحسن الندوي رحمه الله في هذا الشأن: (إن التاريخ الإنساني يدل دلالة واضحة على أنه لما غرقت سفينة الحياة لفساد أخلاق الناس، وسيئات أعمالهم، غرقت بكل ما فيها من مجموعة بشرية، ورصيد حضاري، ومحصول فكري، وإنتاج علمى وفلسفى،

النبوية، ص 88}.

كم من المغتربين الذين يغضون طرفهم عن هذا الفساد وما يؤول إليه من خسائر مادية ومعنوية؛ بل يمدحون تصرفات الدولة العميلة وذلك لتأثرهم الشديد ببعض الإمكانات المادية التي أنجزها المحتلون وإيمانهم العميق بالماديات. كفى بالاحتلال جريمة وقباحة وخزياً هذا الفساد المفسد.



وبكل ما فيها من روائع الشعر والأدب والبيان، وإن هذه السفينة لم تغرق أبداً من أجل الانحطاط الأدبي، وقلة المدارس والجامعات وفقدان التعليم العالي أو من قلة المال وانخفاض مستوى المعيشة، إنها غرقت؛ لأن الإنسان أعد نفسه للانتحار، إنه صار معولاً هداماً لذلك البناء الذي فيه فيه متاعه وأهله) { مقالات حول السيرة



ورغم المحاولات الحثيثة لإفساد هذا الشعب، ورغم وقوع بعض الناس في شبكة إعلام الغرب، لازالت هنالك رايات خفاقة، تحركت لنصرة الإسلام، والتجديف بسفينة المسلمين في هذه الديار إلى شاطئ الأخلاق الحسنة والعقيدة الصحيحة. ولا زال هنالك جيش إيماني يقاتل في سبيل الرحمن، وقمع الظلم والفساد والطغيان، ويسعى جاداً أن يوطد صلة الشعب الأفغاني بماضيه النير. إننا ننشد ذلك اليوم الذي يتحقق فيه النصر بأيدي هولاء الأبطال، ويقمع فيه الفساد الأخلاقي. وستتجاوز أفغانستان كما تجاوزت سابقاً، هذه المرحلة العصيبة أفغانستان كما تجاوزت سابقاً، هذه المرحلة العصيبة مرة أخرى، وستنجو من هذا البلد، والعار، وستكون مسرة على الأعداء نفقاتهم في هذا البلد، وسيقضى على حسرة على الأعداء وسعياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.



وما ذلك على الله بعزيز.



كثير من أطفال أفغانستان، عندما تخلو الشوارع، ينامون على الأرض بلا وطاء ولاغطاء، ليس معهم إلا أشباح الظلام، وتهاويل الرعب، وآلام الجوع والبرد والحرمان. فالأطفال أوضاعهم مأساوية جداً ولاسيما منذ نبت الاحتلال المشؤوم على ثرى وطننا الحبيب، حتى إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشهداء والمعوقين العميلة أعربت عن قلقها حول وضع الطفل في أفغانستان قائلة: "إن ما يقارب 3 ملايين طفل أفغاني يواجه خطراً محدقاً في هذا البلد".

واستطردت نسرين أورياخيل هذا الموضوع قبل فترة في مؤتمر صحفي في كابول وقالت مخاطبة الجمهور: تعالوا لنضع وبالتنسيق معاً نقطة النهاية لمزاولة الأطفال في البلاد أعمالاً شاقة وصعبة. مشيرة إلى أن ٥.٤ مليون طفل في أفغانستان يواجه منهم ثلاثة ملايين على الأقل خطراً محدقاً، وهم بحاجة إلى رعاية شديدة وجدية، وأن 900 ألف منهم يزاولون أعمالاً أكثر صعوبة بحسب السيدة أوريا خيل. إن مستوى التعنت ضد الأطفال قد ارتفع في السنوات القليلة الماضية، ويتطلب الأمر النسيق فيما بيننا لرعايتهم وحمايتهم والدفاع عنهم، مزاولة الأعمال الشاقة، والتهريب، والزواج قبل الوصول مزاولة الأعمال الشاقة، والتهريب، والزواج قبل الوصول الى السن القانوني، والاغتصاب، والعنف المنزلي، والاستفادة من المخدرات بمختلف أنواعها، والتسول هي من الأمور التي تهدد حياة الأطفال في أفغانستان.

سى المسرور المسي عهد سياه الالوف بل فاقوا الملايين من المسوول عنهم؟ من يتولاهم؟

لقد امتدت الأيدي إلى انتشالهم، ولكنها أيدي المبشرين، وأيدي الشيوعيين، وأيدي أمثالهم من الملحدين، أخذتهم لتبدّل أسماءهم وعقائدهم وأفكارهم، فيصيروا وهم أبناءنا كفاراً بديننا، أعداءً لنا، أصدقاءً لعدونا.

وجدير أن أسترعي انتباهكم إلى أن 119 مؤسسة متعلقة بشوون الأطفال تعمل في أفغانستان، ومع ذلك فإن هولاء الأطفال الذين هم بحاجة إلى الرعاية والعناية، لم يشهدوا تغيراً جدياً، لماذا؟ لأن تلك المؤسسات تروم أهدافها الخاصة كما يريد الاحتلال ويرتضيه.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة الرسمية في العام 1391هـش، فإن %50 من سكان أفغانستان المقدر عددهم أكثر من 27 مليون نسمة يشكلهم أطفال دون الخامسة عشرة من أعمارهم، هذا وأن أفغانياً من كل 3 أفغانيين يعانون من الفقر، ولا يملك مبلغا ليشتري به ما يحتاج إليه من الضروريات والحاجيات الأولية، كما أن سيدة من كل اثنتين تعاني من الفقر، وتلك الأرقام قياسية وفق رأي المحللين والمدققين للنظر.

فيا علماء البلد ويامن يحترق قلبه لأطفال أفغانستان: هذه مشكلة قائمة، إن لم تجتمع على حلها عقول المفكرين وأيدي القادرين، كان منها بلاء مستطير، وداء خطير لا نبرأ من تبعاته بعد قرنين من الزمان، فتداركوه من الآن.

كم بينهم من فتى لو تعلّم لكان عبقرياً نابغاً، ولكنّ الفقر قد ساقه إلى الجهل، والجهل قد دفعه إلى الهوان أو الإجرام، فخسر نفسه وخسرته أمته.



بقلم: سيف الله الهروي

شهدت مدينة «القدس» مؤخراً انتفاضة جديدة، هى انتفاضة السكاكين، استشهد فيها أكثر من أربعين فلسطينيا وهلك عشرة إسرائيليين، والانتفاضة مستمرة سواء بالأحجار أو بالسكاكين وهما السلاحان المتوفران في ظل الاحتلل اليهودي الغاشم لهذه المدينة المقدسة؛ لأنّ أسبابها مستمرة، ومن أهم أسبابها استمرار الاحتلال، وقيام اليهود بدخول المسجد الأقصى في خطوات استفزازية مشبوهة، والوضع سيزداد توتراً مع قادم الأيام؛ لأن الخطر الحقيقى أبعد من قيام اليهود بدخول المسجد الأقصى، فلقد صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سابقا بأن السلطات ستقوم بإلغاء هويات مدينة القدس الفلسطينية، أي إلغاء إقامة أكثر من مائة ألف فلسطيني من سكّان القدس، ولو تجرّأ وفعلها الخبيث، لكانت أخطر عمليات تغيير النسيج السكاني لهذه المدينة المقدسة في تاريخها. يرى البعض أنّ الهدف الأساسى من تفجير الوضع الأخير، بالاستفزازات المتعمدة، والاشتباكات، ومحاولات اقتصام المسجد الأقصى هو التخلُّص ممّن تبقّي من أهل القدس من

نجح الإسرائيليون في السيطرة على الأراضي في أنصاء من الضفة الغربية على مدى عقود، وكانوا يتوصلون لهدفهم بذرائع مختلفة كتصنيف الأراضي بأنها أمنية، أو أن سكَّانها بـلا ملكيـة، أو بقطع الميـاه عنهـا، أو بترك المستوطنين اليهود يهاجمون الأحياء المجاورة، إضافة إلى بناء مستوطنات انتشرت

مثل السرطان على الأرض المحتلة.

المؤسف أنّ الظروف الراهنة في المنطقة، من اندلاع الحروب المتعددة، وانتشار الفوضى والدمار، دفعت القضية الفلسطينية إلى هامش قائمة اهتمامات العالم الإسلامي بحيث أصبح الفلسطينيون اليوم يمرون بمرحلة أكثر تهميشاً من أي وقت مضى، ولقد تكالبت الكثير من الأحداث ضدهم في ظلّ الفوضى العارمة حولهم. ومن ناحية أخرى توجد هناك الكثير من المشكلات لها جذور في سياسات الجامعة العربية وقراراتها سابقا بشأن القضية الفلسطينية، فبعض تلك القرارات اتخذتها الجامعة العربية ضد الاحتلال لكنها أضرت بالفسطينين الجامعة العربية ضد الاحتلال لكنها أضرت بالفسطينين أكثر من الإضرار بالكيان الصهيوني المحتلّ، فبناء على أكثر من الإضرارات لا يستطيع الفلسطينون الساكنون تحت

وهذه القرارات على مدى ستين عامًا أضرت بالفلسطينيين وقضيتهم، وفشلت فشلاً ذريعًا في أن تضر بوجود إسرائيل كنظام احتلال مثقال ذرة.

كل ما فعلته قرارات الجامعة العربية آذت الفلسطينيين بمقدار يوازي الأذى الإسرائيلي للفلسطينيين أو أكثر. ونجحت في إفقار الفلسطينيين، ومحاصرتهم، وتركتهم يعيشون مسجونين في مناطقهم المحتلة، أو في مخيمات لبنان وسوريا والأردن. يبدو أنّ الجامعة العربية، وقرارات هذه المؤسسة تدار بمؤامرة من تل أبيب، فما فعلته الجامعة العربية بالفلسطينيين يرقى إلى جرائم إسرائيل؛ من حرمان وحصار وأذى.

فبعد كل هذه المدة ألم يحن الوقت لإعادة النظر في كل مفهوم المعاملات مع فلسطين وإسرائيل؟ ألم يحن موعد



الاحتلال دخول الدول العربية، ولا يُمنح لواحد منهم حق العمل فيها، في حين أن اليهود الإسرائيليين لهم حظ أفضل في دخول الدول العربية، فتجار اليهود يدخلون الدول العربية بجوازات أوروبية أو أميركية؛ لأن اليهود ذوو جنسيات متعددة، كل مواطن إسرائيلي يحمل جنسية إسرائيلية وجنسية إحدى الدول الأوربية.

وأهل الضفة الغربية وقطاع غزة من الشعب الفلسطيني أيضاً ممنوعون من الخروج من قبل سلطات إسرائيل، وممنوعون من الدخول من قبل معظم حكومات الدول العربية، ومحرم على منتجاتهم أن تباع في الأسواق العربية، وفوق هذا، تحرم معظم الحكومات العربية على مواطنيها زيارة فلسطيني الضفة وغزة، ودعم سياحتهم، أو الاستفادة من خدماتهم. ويعتبرونه تعاملاً مع إسرائيل، واعترافًا بسلطتها! فقرارات الجامعة العربية تلزم الحكومات العربية بعدم التعاطي مع إسرائيل، وكل ما يقع تحت يدها.

إيقاف هذا العبث السياسي الذي أسس من قبل مجموعة من السياسيين السذج، ممن ظنوا، قبل نصف قرن، أن الإسرائيليين سيحزمون حقائبهم ويعودون إلى نيويورك وسان بطرس ولندن بعد اتخاذهم تلك القرارات؟

لاشك أنّ فلسطين أرض احتلت واغتصبت بقوة، لن تردها إلا القوة، وحلّها ليس في السلام، ولا في مقاطعات كاذبة لإسرائيل تضرّ بالشعب الفسطيني أكثر من الكيان الصهيوني الذي يجد مداخل لكافة الأبواب المغلقة عليه. إنّ حلّ القضية الفسطينية والأزمة التي يعانيها الشعب الفلسطيني يكمن في شيء واحد وهو الجهاد الشرعي الإسلامي الذي يُحارَب كلّ من رفع رايته في عصرنا من قبل المنظومة العالمية، والجهاد سيعيد كل شيء إلى نصابه، وبالجهاد ستتحرر القدس والأقصى، لا بالمفاوضات، ولا بغيرها من العلميات السياسية العابشة المذلة المضرة.



# البطل عبيد الله لطيف «رحمه الله»

الحمدالله الذي أحيا قلوب هذه الأمة بدماء الشهداء الزكية الطاهرة، فغدت لاتطيق صبراً عن أرض الجهاد والكرامـة، وصلـى الله علـى إمـام المؤمنيـن وقائـد الغـرّ المحجليان.

منذ بزوغ فجر الإسلام اصطفى الله سبحانه وتعالى من خلقه رجالاً عمالقة ذبوا عن حماه وعن بيضة الإسلام، تخيرهم ربهم ورباهم على عينه، فصفت قلوبهم وقويت عزائمهم، وبنور منه شقوا دروب الحياة، ومن فيض عطاياه وهبهم، أحبوه وأحبهم وإلى أن حان اللقاء بذلوا الغالب والنفيس لنيل رضاه، فنقشت أسماؤهم على صفحات التاريخ: «وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين».

واستحقوا عن جدارة وصف خالقهم والعالم بحالهم: «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا». من هؤلاء العمالقة والأفذاذ شهيدنا المغوار - نحسبه كذلك والله حسيبه الذي نحن بصدد ترجمته في هذه

فالبطل النذى نحن بصدد ترجمته الآن كان شابأ عاشقأ لدين الله سبحانه وتعالى وعاشق الساحات والميادين، يحب تكاليف الخنادق أكثر من ملذات البيت، وقد قرأت فى عينى الشهيد "عبيدالله لطيف" البطولة والصمود والوفاء، لا تفارق البسمة شفاه، منحه الله سبحانه وتعالى فصاحة أنيقة، ولا يخرس عن قول الحق إذا سمع أو رأى من شخص أمراً يخالف الشرع، فينصحه ويعظه بالحكمة

والموعظة الحسنة.

وكان عندما يرى بأنه تكلم ولذع شخصاً، يلين بجانبه فيبتسم في وجهه ويدب في قلب خصمه الفرح والسرور والبهجة والحبور، وبالجملة كان مجاهداً مخلصاً، مثالياً، ذا قلب نقى خالص، كل من جالسه أو عايشه يذكره بالخير، ولنا معه ذكريات تبكّى العيون، وفي هذه العجالة نحن بصدد ما نذكر منه من ذكريات جميلة خالدة.

وحياة الشهيد عبيد الله (لطيف) بن محمدالله بن محبوب مباركة طيبة؛ لأنها موجزة في سطورها، مسهبة فى معانيها، فقد ولد 1393هـق فى قريـة داج كرمول بمديرية وته بور بولاية كونر، ونشأ في أسرة كريمة، وإن قل ثراؤها فقد كثر برها وسخاؤها، واستشهد 4 من أغسطس 2014م وله 45 من العمر، فلله دره وعلى الله

وقد تعلم الدروس الابتدائية شأن سائر أبناء جلاته في قريته، ثم تعلم العلوم العالية في ديار الهجرة بباكستان. وكان يتقن اللغة الإنكليزية وكان خطه جميـلاً جداً.

وقد نهل الطالب الناشئ من علوم الشريعة والعقيدة واللسان حتى استوى على سوقه، ثم دخل في الساحات الجهادية ضد الاحتلال السوفييتي مع ابن عمه الشهيد الدكتور نعمت الله. وعندما اضطرت عائلته للهجرة كان حينها في الربيع 18 من عمره، فهاجروا إلى منطقة باجور بباكستان، واستشهد 4 من أعضاء أسرته في الجهاد ضد السوفييت، فاستشهدت أخته آنذاك وكذلك استشبهد عماه وجده، حيث قضوا نحبهم في سبيل الله بأيدى قوات السوفييت.



التي يرويها المولوي محمد إسماعيل أحد رفاقه حيث يقول: عندما أراد الشهيد عبيدالله رحمه الله أن يخوض المعركة الأخيرة التي استشهد فيها، قال لأحد أصدقائه: "لو لم استشهد في هذه المعركة ورجعت سالماً، فاعلم أنني منافق ويجب عليك أن تقاطعني ولاتتصل بي" فكان كما كان يتمنى، وصدق الله ظن عبده واصطفاه لصحبته. وبالجملة فإنه كان بطلاً جمع المجد من أطرافه كلها، حتى لم يفته منه شيء، وهو فوق ذلك كله توج هامته بتاج العلم والتقى والصلاح، كان لبقاً ذكياً، وبعدما صار قائداً كبيراً للإسلام عرف قبل ذلك أن القيادة إنجاز، قدرة على التغيير، تحمل، تضحية، القيادة تعني الكثير، فكان من أحسن القادات.

وقد خلف الشهيد 5 أبناء، أحدهم فتى عبقري يواصل مسيرة أبيه التي خطها له، ومهدها وعدها ونورها بدمائه، فهو يمشي في ضوءه، ويواصل درب الجهاد. رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح الجنان.

ولقد أظهر الشهيد عبيد الله رحمه الله في عهد الإمارة الإسلامية في ساحات الوغى الدائرة في منطقة بيج دره من ضروب البسالة وصنوف الإقدام ما زادنا إعجاباً به، وإكباراً له، وتقديراً لمزاياه؛ لأنه كان شاباً موفور الشباب، دفاق الحيوية، ممتلئاً فتوة وفروسية. فساهم أيضاً في الحروب الدائرة شمالي البلاد وكان أيضاً مساهماً في الخطوط الأمامية في باميان، وفي الأخير كان قائد لأمن لمديرية غازي آباد.

وبعدما احتلت أميركا بلاد الإسلام لم يجلس الشهيد عبيد الله مكتوف اليدين وناظراً كيف يعبث الاحتلال في البلاد فساداً ودماراً؛ بل بدأ هو وابن عمه الشهيد الدكتور نعمت الله الجهاد مع قلة العتاد والوسائل، لكن مالبث أن استشهد الشهيد نعمت الله في إحدى المداهمات الليلية. ولقد أتقن الشهيد رحمه الله المتفجرات، وقد زرع كثيراً من الألغام التي أبادت وأعطبت الدبابات الأميركية وناقلاتها، وكان يساهم بنفسه في كثير من العمليات، وتني اضطر مرة أخرى أن يكون مهاجراً إلى الله. تكبد الشهيد متاعب كثيرة حتى وقع في أسر العدق وقضى أكثر من 19 شهراً في سجون الأعداء، فقابل المحنة صابراً، وخرج من محبسه أشد ما يكون حماسة لأرائه الجهادية.

وبفضل إخلاصه وورعه وإتقائه في الحروب والقتال، غين بداية كقائد ميداني لمجموعة من المجاهدين ثم بعد ذلك صار مديرية نرنج من قبل الإمارة الإسلامية وكان يخدم بإخلاص وتفائى إلى أن نال الشهادة.

كان الشهيد مسكوناً ومغرماً بالعمليات والكمائن ومحاربة أعداء الله. وفي اليوم السابع من عيد الفطر لعام 2014 نصب كميناً لجنود العمالاء، وبعد اشتباك طويل دام ساعات طوال، وبعدما أردى كثيراً منهم قتيلاً قضى نحبه في سبيل الله مقبلاً غير مدبر.

يا أيها المسلمون! من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. فما بالكم بمن قتل لله ولدينه ولإسلامه ولوطنه ولأرضه ولعرضه? واقفاً أمام جنود أمريكا وأذنابهم يواجه رصاصهم الجبان بصدر مفعم بالإيمان، وقلب ثابت على الحق، ليقول لهم: إن هذه الأرض ليست للمحتلين وإنما هي أرضيي وأرض آبائي، أرض المسلمين، ولا حق فيها لدولة مستعمرة أيا كانت قيد أنملة.

لا عليك يا بطل. فبعد قليل من استشهادك، جاءك التكريم من فوق سبع سماوات. لا عليك يا شهيد، فقد وقع أجرك على الله وهو أكرم الأكرمين.

و أما أصدق الناس فهم الشهداء، لا يقاتلون لأجل المال ولا لحطام الدنيا وإنما يقاتلون لإعلاء كلمة الله لتكون هي العليا، فهذه النفوس الزكية المزكاة يصطفيها الله سبحانه وتعالى في سبيله، وهكذا تبنى صروح المجد والعزة من دماء هؤلاء وأشلاءهم، استمعوا إلى هذه القصة العجيبة



بعدما اعتلى أوباما كرسي الرئاسة ونقلد مقاليد الأمور في الولايات المتحدة، اتخذ تكتيتكاً حربياً جديداً في عهده ولايرزال مستخدماً حتى الآن ألا وهو استخدام طائرات الدرونز بكثافة غير عابئ بإزهاق أرواح آلاف المدنيين بما فيهم الأطفال النيام والعجزة والنساء، ناهيك عن الدمار الرهيب للبنية التحتية الذي تخلفه. وتتزايد هذه العمليات العشوائية العمياء بشكل ملحوظ، مع أنهم يعلمون طبيعتها وما تخلفه من خسائر ومجازر.

وكلما ازداد عمر الاحتىلال ظهر من يعترف بالحقيقة ويكشف النقاب عنها ويزيل الغبار المتراكم عليها، فها هو تقرير لمنظمة العفو الدولية في هذا الصدد يذكر: «بأن الضربات الجوية التي تنفذها الطائرات بدون طيار التابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية على باكستان، وبالتحديد في منطقة وزيرستان، ترتكب جرائم حرب، بسبب استهدافها لمدنيين. وقالت المنظمة أنها تابعت تسع ضربات جوية في الأونة الأخيرة سقط خلالها ضحايا في مناطق مأهولة بالسكان، وكل هذه الضربات كانت بزعم استهداف قادة لتنظيم القاعدة في باكستان وأفغانستان».

وليست هذه الاعترافات مقتصرة على المنظمة، فموقع جلوبال ريسيرش البحثي الكندي يقول: «إن دراسة جديدة كشفت عن أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، شنت غارات جوية مستخدمة طانرات بدون طيار عشرة أضعاف التي قامت بها إدارة الرئيس بوش. ويضيف الموقع أنه وفقا لمكتب الصحافة الاستقصائية، أمرت إدارة جورج بوش، بشن نحو 50 هجمة بطانرات من دون طيار، في حين قامت حكومة الرئيس أوباما، بشن نحو 500 هجمة من مثل هذه الضربات».

ويشير الموقع الكندي إلى «أن أوباما، أمر في المقام الأول بشن الضربات ضد باكستان واليمن والصومال وأفغانستان، ويلفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة صرحت بأن الـ"سي آي أيه" تدير الطائرات بدون طيار التي تقتل المتشددين، على الرغم من أن الضحايا

غالبيتهم من المدنيين، وتخرج واشنطن دون فرض عقوبات عليها من قبل الأمم المتحدة، فقد قتل الكثير من المدنيين والأطفال عن طريق الخطأ بطائرات بدون طيار».

ويوضح الموقع الكندي: «أنه منذ عام 2001، شنت الولايات المتحدة هجمات مستخدمة طائرات بدون طيار في العديد من البلدان، بما في ذلك باكستان وأفغانستان والصومال. وذكر الموقع أن الهجمات الجوية بدأتها إدارة بوش، ولكنها تصاعدت في عهد أوباما، وقد أعلنت الأمم المتحدة أن الغارات الأمريكية تنتهك القانون الدولي». ولكن عند وقوع حادث كبير من هذا النوع، بقصف مناطق آهلة بالسكان، يقولون سنبادر بالتحقيق في الحادث، وليست مجزرة مستشفى قندوز عنا ببعيد، حيث قتلوا وجرحوا المنات، ولا يزالون في تحقيق لا يسمن ولايغني من جوع.

ما فائدة هذا التحقيق، بعدما خربوا بيتي بقنابلهم العمياء، وقتلوا أهلي وأولادي وهم يغطون في النوم العميق؟ متى رأينا نتيجة لتحقيقاتهم يوماً ما؟

أليس هذا التحقيق ستار يسدلونه على جرائمهم النكراء؟ ومعظم الطيارون يعلمون تماماً أن هدفهم الذين يستهدفونه يروح ضحيته الأبرياء، فهم ليسوا متأكدين أنّ مايستهدفونه جنود الإمارة أو ما يسمونهم الإرهابيين، فهاهو الطيار السابق «براندون براينت» الذي شارك في قتل نحو 1600 شخص يقول: «إن الضربات بها نوع من عدم الدقة»، فقد عمل نحو خمس سنوات في قصف أهداف سرية في أفغانستان وباكستان، ويؤكد: «أن الطيارين يفتقدون إلى الرؤية الكاملة لتحديد أماكن إطلاق النار، فالصورة مظلمة، ولا نرى سوى ظل الناس، ونقتل هذا الظل».

ولكن السوال المطروح هنا: لم تعترف منظمة العفو الدولية الآن بهذه الجرائم بعد سنوات مرهقة وبعد إزهاق أرواح لا تحصى من المدنيين؟ أليس لأجل أن هذه الجرائم أخذت تحطم الرقم القياسي في هذا المضمار؟



قبل أيام انتشرت صورة لعبدالله عبدالله الرئيس التنفيذي في حكومة الإنتلاف الوطني- على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وهو في لباس أنيق جالس على كرسي جميل في السفارة الروسية بكابول في صالون فخم، يقدم عزاءه إلى زعماء الروس جراء سقوط الطائرة الروسية في مذكرات الطائرة الروس، ولم تكن المسألة مسألة عزاء فحسب؛ بل كان يروم عبدالله من وراء هذا العزاء أهدافاً أخرى. فمن هو عبدالله الذي ذهب خاشعاً ذليلاً صاغراً إلى السفارة الروسية مقدماً عزاءه لهم؟

نعم؛ هو الذي يرى نفسه ممثلاً لآلاف من المجاهدين والشهداء والمصابين الذين خاضوا غمار الحرب الضروس مع روسيا بالأمس، وقاتلوا قتال الأبطال الشجعان.

هو الذي كان يرى نفسه من زعماء المجاهدين في عهد السوفييت أو من أقربانهم ومن أفرادهم الذين ناضلوا الروس.

هو الذي يرى نفسه وريشاً لشهداء الاحتلال الروسي، وهو كما يزعم معقد آمال الشهداء الكرام.

هو الذي يُرائي أكثر من الآخرين بأنه شارك في الجهاد ضد الروس، ويذكر إنجازاته الخاوية في كل مكان وفي كل مجال.

هو الذي وصل إلى كرسيه ومنصبه باسم الجهاد ضد الروس، وهو مدين لجهاد الأمس، واسم جهاد الأمس أوصله إلى هذا المكان.

ولكن يا تُرى! من روسيا هذه التي ذهب عبدالله لتقديم العزاء إليها؟

روسياً هذه هي السوفييت سابقاً التي قتلت مليون ونصف مليون أفغاني مظلوم مضطهد، وعذبت الآلاف وشردت الملايين، وجرحت مآت الآلاف الآخرين... روسيا هي التي قاتلت الشعب الأفغاني عقداً من الزمن

بالقبض والقضيض والحد والحديد، كي تسلب منهم

الحرية والاستقلال وتنهب ثرواتهم.

هي التي تتظاهر بالسلامة حتى الآن، رغم أوجاعها من جهاد الشعب الأفغاني وهي تتحين الفرص لأخذ الثار من هذا الشعب الأبي الباسل.

هي التي تقترف أبشع المظالم في حق الشعب السوري المظلوم، وتتسبب بالمجازر الجماعية في حق %90 من المدنيين الذين أرادوا الحرية.

هي أشرس وأفتك من أمريكا ولا تأخذها بأحد إلا ولا ذمة، وتقترف أبشع أنواع المظالم لتنفيذ سياساتها في المنطقة

هي الدب العجوز التي تتحين الفرص للتدخل في شؤون أفغانستان، كي تأخذ تأر الأمس من أبناء الشهداء والمجاهدين.

ولكن السؤال المطروح هنا هو: لماذا يقدم مجاهد الأمس تعازيه اليوم إلى عدوه بالأمس، مع أنه لم يتبين حتى اللحظة هويات القتلي أكانوا عسكريين أم مدنيين؟

وهل حقاً أن شريحة من الشعب الأفغاني تؤيد عبدالله وتراه زعمياً جهادياً، فإن كان كذلك فبم يبررون فضيحته هذه؟

لاغرو بأن عبدالله إنما يريد بهذه الأعمال توطيد الصلات مع الروس، وتغيير الأذهان عن المستكبرين، ولو استمر الحال هكذا فليس بعيداً أن يقدم عبدالله في المستقبل رسالة إعتذار إلى الروس عن الجهاد السابق، ويحتقر هو وحفنة من العملاء بأفعالهم المشوومة إنجازات الجهاد وآمال الشهداء.

فمن يجيب الشهداء والأيتام والأرامل الذين كانوا ضحية للإجرام الروسي؟ ومن يجيب أبناء شعبنا عن الخسائر الفادحة التي كبدها الروس لهم؟



### قلتان الانحبراف والخلاعة والخلاعة والمجون

بعدما احتل الأمريكان أفغانستان بمساعدة الحلف الأطلسي، قاموا بتدشين منات القنوات والوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية والمقروءة، مستهدفين بها أبناء الشعب لبث سمومها فيهم. وقد رَبّوا قبل ذلك أفراداً فغسلوا أمخاخهم وملؤوهم حقداً وكراهية للإسلام، شم استخدموهم في تحقيق أهدافهم ومطامعهم. ومن إحدى هذه القنوات الماجنة التي شعظها الشاعل نشر الفساد والخلاعة: قناة «طلوع «.

فعلاوة على ما تبشه هذه القناة الخبيشة من دعايات مسمومة لتأييد المحتلين الأميركيين، من الحوارات والأخبار المفبركة التي تنشرها، تقوم أيضاً من خلال برامجها بالاستهزاء بالدين والإساءة لكرامة الإسلام والشعائر الدينية وثمرات الجهاد والثقافة الأفغانية. ويسعى مخرجوا برامج «طلوع» ومنفذوها المنحرفون، من خلال المسلسات التي يبثونها، والبرامج المنحرفة، والمحافل المخزية الفاتنة، إلى خلخلة أخلاق مسلمي أفغانستان، وزعزعة عقيدتهم وإيمانهم، واتهام المتمسكين بدينهم بالراديكالية والإرهاب والتطرف. وفي أيام العيد كانوا يسعون ضمن برامجهم لتحريف الكلم عن مواضعه، فيدّعون أن الرجل الشري له أن لا يذبح أضحية؛ بل ينفق مالها للفقراء، وهذا أفضل من التضحية! وكان دليل محللي «طلوع» أن ذلك يكون مساعدة للفقراء من ناحية، ومن ناحية أخرى لا تتلوث المدينة بدماء الأضاحي؛ لأن الدماء المسفوحة تعود بالأشر السلبي على أذهان الأطفال والناشئين!

وهكذا يريدون أن يلقوا في أذهان الناس بأن توزيع المال أفضل من التضحية، تقليلاً من شأن تلك الدماء الكريمة التي يحبها الله بأن تسفك في هذه الأيام المباركة. وبذلك يعلنون عداوتهم لشعيرة التضحية في يوم النحر التي تصغر الشياطين، فقناة «طلوع «تحرض المسلمين للامتناع عن هذا الواجب الديني إرضاءً للشيطان.

وهناك فضيلتان أصليتان من شُعائر الإسلام المهمة تستهدفهما هذه القناة المشوومة وهما: الحجاب والعفاف، وذلك مشهود وملموس في موقعها وعلى صفحتها في فيسبوك، فلها برنامج خليع باسم «ستاره

أفغان» أي نجوم أفغان، وتدعو الأزواج الشباب والشابات أيام العرس، فيتكلمون بكلام ماجن لا مكان للحياء فيه، ويبشون أبشع النغمات، لطمس التراث الإسلامي والحضارة الدينية في بلاد الإسلام، ولا يبالون إلى حد أني أظن أنه لو كان الأجانب والغربيون مكان هولاء لخففوا، إلا أن هولاء لا ضمير لهم.

ولكي يسيئوا للحجاب الإسلامي أتوا بفتاة محجبة في برنامج «ستاره أفغان» ساهمت في هذا البرنامج، فقالوا لها: إنك تملكين صوتاً جميلاً إلا أن حجابك لا يعجب البرنامج، ومغزى كلامهم أنك إذا خلعت حجابك وأتيت سافرة فإنك ستنجحين و إلا فلا.

إننا على يقين بأن الذي يساهم في الحفلات التي تعقدها «قناة طلوع» هم على فكر طلوع، وأفكار هم منحرفة عن جادة الحق، إلا أنه لاحق للقناة أن تنال من الحجاب، وأن تصفه بالرجعية وعدم التقدم.

والطريف بعد ذلك كله في أمر «المرأة» أن مقررات الإسلام واضحة صريحة، ولكنّ المتصدرات للحديث عن المرأة من ربّات الصالونات، وعشّاق الحفلات، لا يعرفن شيئاً غير المرأة الأوربية في أماكن اللهو وحفلات الإغراء، وهناك من الأوروبيات عالمات فاضلات لهنّ السبق في مجالات الفكر والتأليف والاختراع، ولكن هؤلاء لا يخطرن على بال سيداتنا المتحضرات، إذ المراد عندهن نماذج اللهو والترف والخمول، ومشاهد الغزل والصبابة، وهذا هو الداء كل الداء.

فالمرجو من الشعب الأفغاني المسلم الأبي أن يقاطع ويبتعد عن برامع قناة طلوع في حياته الأنها منبع الضلالة العظيمة، والخلاعة والمجون، وسبب لإبعاد الناس عن شرائعهم وعقائدهم وقيمهم. وببرامجهم تلك يطمحون إلى أن يطووا بساط الحضارة الإسلامية عن هذه البلاد و ويستبدلوه بالحضارة الغربية والمجوسية، وإلى أن يخلقوا الفوضى والخلاف والشقاق والعداوة فيما بين المؤمنين؛ إذاً من الواجب الحتمي أن يقوم آحاد أفراد الشعب بمقاطعة برامجها فوراً، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.



B S

بقلم: عطاءالله آخندزاده



من المعلوم أن في أحضان البطالة تولد آلاف الرذائل، وهي مبتدأ التلاشي والفناء. وإذا كان العمل رسالة الأحياء فإن العاطلين موتى. وأحسب أن المجتمع يستطيع الخلاص من مفاسد كثيرة لو أنه استغل أوقات الفراغ، لا بالإستفادة منها بعد أن توجد، بل ببذل الجهد الذي يستنفد كل طاقة، ويوجه هذا وذاك إلى ما ينفعه في معاشمه ومعده. فلا يبقى مجال يشعر معه المرء أنه لا عمل له.

من قديم عرف المصلحون أن بطالة الغني ذريعة إلى الفسوق:

إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة

ونضم إلى هذا أن بطالة الفقراء تضييعٌ لقدرة بشرية هائلة، وتعطيل لما أودعه الله في العضلات والأعصاب والأفندة من طاقات مخبأة لو فُجرت لغيرت وجه السلاد

الشعب الأفغاني الذي أنهكته الحروب يعاني اليوم من الفقر المدقع، وليس لديه من مستلزمات العيش من الفقر المدقع، وليس لديه من مستلزمات العيش أدنى ما يحتاج. في حين أن الموظف الحكومي العادي يتقاضى راتباً شهرياً يتراوح بين 100 دولار إلى 6000 دولار، بينما يتقاضى موظفون آخرون يعملون في الحكومة رواتب شهرية بين 3000 دولار إلى 1000 دولار أمريكي شهرية بين 6000 دولار إلى 20000 دولار أمريكي وفوق ذلك تُمنح لهم إمكانيات وفيرة أخرى مثل جواز السياسي والموائد الباذخة.

يهرب الناس من البلاد ويلجؤون إلى البلاد المجاورة وحتى إلى البلاد الأروبية مع أنهم يواجهون الموت ومعضلات السفر وربما الغرق والحرق وحوادث السير؛ لأنهم سنموا الوعود البراقة التي كان مسؤولوا الحكومة الانتلافية يرفعونها في حملاتهم الانتخابية. ففي أحدث التقارير سمعنا بهروب جماعي لصحفيين يفوق عددهم العشرين. وتعد هذه الهجرة الجماعية للصحفيين الأفغان وتركهم للبلاد هي الأولى من نوعها منذ اجتياح القوات الغربية الغازية أراضي أفغانستان قبل 14 عاماً، وهي دليل فشل الدول الغربية المتحالفة مع حكومة كابول بالالتزام بتعهداتها بتوفير المعيشة الهادئة والمستقرة للأفغان.

كان المسوولون يعدون أبناء الشعب بوعود وعهود زائفة حين تعهدوا بتوفير العيش الرغيد لهم وخفض نسبة البطالة وتوفير فرص عمل طويل المدى وتحسين المستوى المعيشي. وكان الرئيس الحالي أشرف غني على سبيل المثال يردد في دعاياته الانتخابية: "لا فرق لدي بين الأفغان، كلهم سواسية تحت رايتي كأسنان المُشطا، وقال أنه سيقرب الهوة بين قصر الرئاسة وبين المسجد، كما كان يطمئن الشعب بتوفير الأمن والعمل على المصالحة، وأنه

سيوفر لمليون من الشعب الأفغاني فرصاً للعمل، وأن الحقائب الحكومية سيحيلها إلى مستحقيها، وأنه سيحكم في عهده بالضوابط وليس بالروابط، والأهم في وعوده كلها أنه وعد الشعب بإنعاش الاقتصاد الأفغاني وبحكومة عادلة وذلك لأنه صاحب مؤلف يبحث في إعادة بناء الدول المحطمة.

إن الفراغ والبطالة في أفغانستان ليدمران ألوف الكفايات والمواهب، ويخفيانها خلف ركام هائل من الاستهائة والاستكانة، كما تختفي معادن الذهب والحديد في أعماق المناجم المجهولة. ونتيجة لهذا الضياع الشنيع لقيمة العمل والوقت، ظهرت مصائب لا حصر لها على المستوى النفسي والإجتماعي والسياسي.

أسوأ، وأنه فقد نصف الرغيف الذي كانوا يسد به رمقه. لقد اتضح للجميع بأن كل تلك الوعود والدعايات سراب محض، فمع مضي كل يوم يزداد عدد العاطلين من الشباب الذين تخرجوا من الجامعات في البلاد، وهذا العدد سيصل في وقت قريب إلى ملايين من الشباب. فإذا كان الواحد يعمل في عائلة تتكون من عشرين فرداً وفقد هذا الواحد عمله، ألا يُعد فقر وعوز 21 فرداً كارثة اجتماعية وإنسانية؟

كأن يجب أن تحل هذه الكارشة حلاً جذرياً ولكنها أهملت وتصاعدت إلى أقصى مستوياتها. فبحسب جداول ومعلومات وزارة العمل والأمور الإجتماعية فإنه يوجد في البلد 12 مليونا من القادرين على العمل وأن 4 ملايين

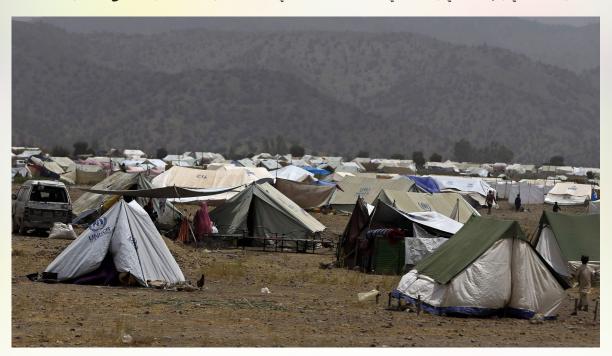

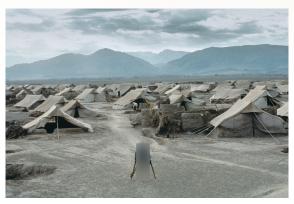

ولو أمعنا النظر في تلك الوعود البراقة للمسوولين لرأينا بأن البطالة لم تنخفض بل انضم مليون من الشعب الأفغاني لقافلة العاطلين عن العمل، ولم يحصل أي تغيير في مستوى معيشة الشعب بل صار حاله من سيء إلى

من هؤلاء لا يجدون فرصاً للعمل، وهذا يعني أن %25 من القادرين على العمل لا يعملون ولا يشتغلون.

وعدم وجود فرص للعمل أدى بثلاثة ملايين من الشباب الى تعاطي المخدرات والحشيش، فبتنا نجد في كثير من المقاطعات بما فيها العاصمة كابل ملايين من مدمني المخدرات ومتعاطى الحشيش.

وليست البطالة هي الكارثة الإجتماعية الوحيدة في البلاد فإن هناك ما يقارب مليونين من الأطفال يشتغلون في أعمال شاقة، الأمر الذي يخالف القوانين البشرية.

وبعد كل هذه الحقائق نصل إلى نتيجة واحدة وهي أن المسؤولوا عن كل هذه الكوارث الاجتماعية هم مسؤولوا الحكومة الائتلافية الذين يجب عليهم تلبية مطالب الشعب واحتياجاته. ففي ظل هذه الحكومة العميلة الفاشلة، يسأل المواطن الأفغاني هل لهذه الأزمة الكبرى (أزمة البطالة) من مخرج؟





تتناول القنوات والمحافل في هذه الأيام نزراً يسيراً من المصانب المعيشية في أفغانستان مما للحكومة دور بارز في. وإذا قمنا بتسليط الأضواء على الأوضاع المحيطة بالاقتصاد الأفغاني والأمور الأخرى المتعلقة به وكشف النقاب عن حقائق وقضايا؛ فسنواجه أرقاماً مروعة بهذا الخصوص.

ففي أفغانستان لا يمكن أبداً انتظار أو توقع أي جهد أو مسعى يبذله النظام الأفغاني العميل، الذي ترعرع على أيدي الاحتلال المتطرف في قتل الأبرياء وتخريب البلاد، من أجل حماية حقوق الإنسان أو تحسين الأوضاع المعيشية السيئة لأغلبية الشعب الأفغاني، والسنوات الدائرة شاهدة على مأساة شاملة لكل أرجاء أفغانستان؛ وذلك لأنه لا يوجد في برامج النظام ونهجه الفكري المستلهم من الصليب المعاند للمسلمين أي اتجاه إيجابي تجاه الشعب الأفغاني عموماً والشرائح والطبقات المحرومة منه خصوصاً، بحجة الميل للمجاهدين.

فالنظام العميل يسير نحو تسمين الحكومة من خلال:

- \* إنشاء إدارات بمسميات حديثة لا حاجة لنشاطها.
  - \* تضاعف عدد الموظفين المرتشين.
    - \* بيع ممتلكات أفغانستان.
- \* توسيع دائرة الامتيازات وتوزيعها بين الموظفين.
- \* تشكيل إدارات تسعى لبيع المخدرات والنهب والسرقة والاغتصاب بحجة مكافحة الفساد.
- \* فتح المجال أمام للأميركيين للتسلط على البر والجو والنفوس.

ظنت الحكومة الأفغانية أن الأميركان هم القوة الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها وإغرائها بشتى الإغراءات من أجل إدامة الفساد في البلاد وتجويع الشعب وزيادة الإدارات الباحثة عن موارد أفغانستان لجذب المليارات. وفي حال اضطرت الحكومة للتغيير، بعد تفاقم الفساد، واجهت خلافات حادة تهددها لتنصرف عن الإصلاحات؛

ولهذا نرى أن المليشيات يقومون ضد الشعب الأفغاني إرضاءً لادارة ما.

كم من أسرة هربت من الفقر إلى الحكومة فوجدت حالاً أسوأ من الحال الذي فرّت منه. فتسمين موظفي الحكومة العميلة وتجويع الشعب الأفغاني هو السبيل الوحيد الذي يمكن للحكومة العميلة من خلاله إحكام الخناق على الشعب الأفغاني.

وسنوات الاحتلال شاهدة على فساد حكومة المحتلين التي فرضوها على الشعب الأفغاني، فهاهو "أشرف غني" قبل أيام يفوض عميلاً اشتهر بسرقة ملايين الدولارات من الشعب ليكون حارساً لممتلكات الشعب الأفغاني، ولم يعر أشرف غني اهتمامه لاعتراضات وجهها البعض ضد هذا الحارس السارق.

ونحن اليوم في أفغانستان نرى أن خطة تجويع الشعب

هناك أرقام فريدة من نوعها عن الفقر والبطالة والأمية والإدمان وما شابهها من المآسي الاجتماعية في أفغانستان منذ العدوان الغاشم على أرض أفغانستان.

فالتجارة والتصدير والاستيراد يتركز في أقارب الموظفين فقط والشعب الأفغاني كله محروم من التجارة لأن الثروات تتحول من إدارة إلى إدارة أي من أقارب أشرف غني اللى أقارب عبدالله ومنهم إلى مصالح الاحتلال، والإعلام يسعى لكتمان هذا الأمر، والحقيقة أن حكومة العملاء تسببت في أن يعيش %90 من الشعب في أفغانستان تحت خط الفقر، و %10 آخرين بحدود خط الفقر واضطرارهم للهجرة إلى ببلاد أخرى بحثاً عن العمل، كما أن الصحف الرسمية تشير إلى أن %77 من سكان المدن و %90 من سكان القرى في أفغانستان يعيشون تحت خط الفقر. ولا تكاد توجد أسرة أفغانية إلا ولها ألم من الحكومة العميلة توجد أسرة أفغانية إلا ولها ألم من الحكومة العميلة



الأفغاني قد تفاقمت إلى حد أن وسائل الإعلام تتعمد عدم المحديث عن الفساد المستشري والاختلاسات التي تحدث في حكومة الائتلاف بذريعة أنها تقدم مواداً إعلامية وأخباراً نزيهة للشعب الأفغاني، والحقيقة أنها تعمل لصالح المفاسد.

والجدير بالذكر في هذا المجال أن النظام العميل قد صار الأول في العالم من حيث إهدار موارد أفغانستان حتى أن وزير عميل اعتراف أن الخسائر التي تلحق بالبلاد من جراء مغادرة 150 ألف شخص البلد سنوياً تكاد تقترب من عدد القتلى الأفغانيين، وتكاد تكون أكثر من خسائر الحرب الأميركية ضد الإمارة الإسلامية، وأضاف أن الشعب الأفغاني تحت هذا النظام صار البلد الأول في التلوث البيئي والبنيوي على مستوى الكرة الأرضية.

إن الحكومة العميلة تبيع أفغانستان يومياً إلى بلاد كثيرة وعلى رأسها "للاحتلال" حيث تعتمد عليهم في حمايتها من قوة الطالبان. فإذا نظرنا فقط إلى الثروة الطبيعية نجد أن العملاء ارتكبوا جرائم لا تعوض مثل تسيير البحيرات والأنهار إلى البلاد المجاورة والشعب الأفغاني محروم من الاستفادة منها، وهدر المعادن والثروات وما شابهها.

بسبب القتل أو العنصرية أو غير ذلك، فكم من عائلة أفغانية عانت الخسائر بسبب ممارسات العملاء الفاسدين. لقد اعتدى الاحتلال على أرض أفغانستان بذريعة إرساء السلام والديموقراطية والتخلص من الإرهاب، ولكن العالم كله شاهد بعد كل هذه السنوات أن الأميركان هاجموا أفغانستان وقطعوا جذور السلام والأمن والدعة فيها. كما اتهموا الإمارة الإسلامية بتهم واهية لمنع الشعب الأفغاني من التنعم بأنسام الحريبة والسلام والدعة فى ظل حكومته الإسلامية، وصفق العالم للأميركان، وتم إدراج الإمارة الإسلامية ضمن قائمة الإرهاب، في الوقت الذي توفرت فيه الكثير من الأدلة والوثائق التي أثبتت أن الامسارة الاسسلامية هي الضحية الأولى لإرهساب الاحتسلال. ودفعت الإمارة الإسلامية ثمنا باهظاً من أجل التصدي لمؤامرات المحتلين، وقدمت الدماء الزكية، واستشهد كثير من مجاهديها لأجل إعادة حق الشعب المظلوم، ولكن الاحتلال والعملاء توهموا أن التضييق على الشعب وخنقه هو الضامن لسلامتهم وبقائهم على الحكم، والحال أن الظلم لا يدوم والشعب على أبواب فتوحات قريبة، وتحرير أرض أفغانستان من براثن المفسدين. وما ذلك على الله بعزيز.



بتاريخ 1 من شهر أكتوبر قام الجنود العملاء باعتقال 80 من المواطنين الأبرياء في قرية ملاخيل بمديرية دايشوبان بولاية زابول، بذريعة مساعدة المجاهدين، وبعد اعتقالهم قاموا بإيذائهم وضربهم.

بتاريخ 2 من أكتوبر قصفت طائرات المحتاين مستشفى الطباء بلا حدود (إم. إس.إف) الفي مدينة قندوز وكان فيه الأطباء والمرضى والجرحى. وصرح رئيس المستشفى قائلاً: لقد أخبرنا الحكومة والمحتاين الأجانب عن مكان المستشفى بالضبط، إلا أنهم بعد ذلك استهدفوه، فاستشهد وجرح جراء هذا القصف العنيف عشرات الأطباء والممرضين وكذلك عشرات الجرحى والمرضى، وتدمر والمرضى، وتدمر الكارثة الدامية قال أحد الصحفيين ليبي بي سي بأن 59 من المواطنين قضوا نحبهم في هذه الكارثة، واحترقت وتشوهت معظم الجثث إلى حد أنه يصعب التعرف على أصحابها.

وفي 3 من أكتوبر أطلق الجنود العملاء النار على تجمع

عرس في قرية مرجان بمديرية دايتشوبان بولاية زابول، فجرحت العروسة و6 سيدات أخريات.

وفّي نفس التاريخ سقطت قذائف هاون أطلقها العمادء على قرية كدي بمديرية خوجياني بولاية غزني، فأصيبت 3 سيدات وطفل.

وفي 5 من أكتوبر داهم المحتلون الأجانب والعملاء منطقة نواقل بمديرية بتي كوت بولاية ننجرهار وبالتحديد على منازل مهاجري مديرية اسبين غر، فاعتقلوا جراءها 8 من المواطنين واقتادوهم إلى السجن، وكذلك أحرقوا سيارتين ومنزلاً.

وفي 8 من أكتوبر أخرجت الميليشيات أحد المواطنين من بيته الواقع في قرية جودلو بمديرية يحيى خيل بولاية بكتيكا، ثم قاموا بقتله.

وفي نفس التاريخ داهم الجنود المحتلون بمساعدة الجنرال عبدالرزاق – قائد أمن مدينة قندهار – قرية سرلت بمديرية شوراوك بولاية قندهار، وقصفوا بيت أحد المواطنين، فجرح 13 من أعضاء أسرة واحدة. وبعد

هذه الكارثة ترك الناس بيوتهم وفروا إلى الجبال مخافة القصف، إلا أن قصف المحتلين استهدفهم جميعاً ليرتقي 21 من المواطنين الأبرياء شهداء جراء هذا القصف الوحشى، ونذكرهم بالتفصيل الآتى:

استشهد 5 من عائلة حفيظ الله، و3 من عائلة الحاج محمدجل آكا، و6 من عائلة دين محمد، وواحد آخر اسمه محمد نعيم، وكذلك استشهد ابن عبدالغني وابن نعمت الله وابن دوست محمد وابنة صاحب خان، وكذلك استشهد محمد طاهر مع ابنه وكلهم من المواطنين الأبرياء، وعلاوة على ذلك قام المحتلون بأسر 3 من المدنيين وزجوا بهم في السجون.

وفي 9 من أكتوبر داهم المحتلون بمساندة العملاء مناطق توكل، ورستم خيل، وأزبك خيل بمديرية بركي برك بولاية لوغر وقصفوها قصفاً عشوائياً، وكان الناس قد اجتمعوا لحفل قرآني، فأتى القصف عليهم، واستشهد وأصيب جراء ذلك 11 من المواطنين.

وفي نفس التاريخ استشهد 3 من المواطنين الأبرياء جراء رمي الجنود العملاء القذائف عشوائياً على مناطق بل قيوم خان وقرغز بمديرية إمام صاحب بولاية قندوز. وفي 11 من أكتوبر نقلت صحيفة سرنوشت عن أناس هاجروا من قندوز بأن منازلهم وأموالهم نهبت من قبل الجنود العملاء والمليشيات، واضطروا لمغادرة مناطقهم. وقد نقلت هذه الصحيفة عن مواطنة اسمها عائشة بأنها قالت: بعدما هاجرنا إلى كابول، أخبرونا بأن منزلنا قد نهب مافيه من قبل المليشيا.

وفي 12 من أكتوبر استشهد 3 من المواطنين الأبرياء في قرية نوغي بضواحي مركز ولاية غزني جراء إطلاق قذائف هاون من قبل الجنود العملاء.

وفي نفس التاريخ أطلق الجنود العملاء قذائف هاون على قرية شكوت بمديرية تجاب بولاية كابيسا، فاستشهدت امرأة محمد جراءها، وقال أهالي المنطقة لوكالات الأنباء بأن مدفعية العدو لم تزل تصب حممها حتى الآن وكبدت الناس خسائر مالية فادحة.

وفي نفس التاريخ أطلق الجنود العملاء صواريخهم صوب منازل المدنيين، فسقط صاروخ في منطقة سوق مديرية غورماتش بولاية بادغيس، فسقط على منزل أحد المواطنين وأصيب طفلان وسيدتان جراء ذلك، كما تدمر المنزل.

وفي 14 من أكتوبر أطلق الجنود العملاء قذائف هاون على منقطة شمشير قلعه بمديرية خروار بولاية لوجر، فاستشهدت سيدة وجرح 4 أطفال آخرون.

وبتاريخ 15 من أكتوبر أطلق الجنود قذائف هاون على قرية ملوك في منطقة عسكر كوت بمديرية قره باغ بولاية غزني، فاستشهدت سيدة وجرح 3 أطفال آخرون. وبتاريخ 19 من أكتوبر أعلنت وسائل الإعلام بأن المليشيات المحلية هاجمت مستشفى كبير بولاية بروان، كان مليشي آخر قد نزل فيه للعلاج، ولعداوة بينهم، أخرجوه من المستشفى شم قاموا بضرب الأطباء ضرباً

مبرحاً، فقام الأطباء بعد هذه الحادثة بإغلاق المستشفى معربين عن استنكارهم لهذا الفعل المقزز.

وفي 20 من أكتوبر قصف المحتلون الأجانب قرية كاريزجي بمديرية خروار بولاية لوجر، فاستشهد جراء ذلك القصف البربري 6 من المواطنين الأبرياء بما فيهم طفلين، وجرح عدد كبير أيضاً.

وفي 21 من أكتوبر قامت المليشيات بتعذيب كبير قوم ووجيههم في قرية زواكي بمديرية أومنه بولاية بكتيكا وكان اسمه محمدعظيم، ثم قتلوه.

وفي نفس التاريخ فتح الجنود العملاء وابل النيران على قرية شيخان قلعه بمديرية خروار بولاية لوغر، فاستشهد طفلان جراءها.

وفي نفس التاريخ داهمت قوات المحتلين منطقة خوجي بمديرية خوجياني بولاية ننجرهار، فاعتقلوا 4 من المدنيين الأبرياء واقتادوهم معهم.

وفي نفس التاريخ وصلت الأنباع من مديريات بهارك ووردوج بولاية بدخشان بأن الجنود العملاء أغلقوا الطريق السريع أمام الناس. وإلى جانب إشاعة الفوضى في حياة المواطنين، قاموا بمنع إيصال المواد التموينية والصحية، وأفادت الأنباء بأن نتيجة منع المواد التموينية والصحية إلى المديريات، واجه الناس ارتفاع شديد في الأسعار.

وفي 23 من أكتوبر سقطت قذائف العملاء على قرية قلعه بمديرية أتغر بولاية زابول، فأصابت منزلاً مما أودى بحياة طفل وجرح 2 آخرين.

وبتاريخ 27 من أكتوبر أفاد تقرير عن ولاية جوزجان بأن ميلشيات الجنرال "دوستم" قاموا بقتل 20 من المواطنين الأبرياء في ضواحي مديرية خم آب، بجريرة مساعدة المجاهدين، وعلاوة على ذلك قامت الميلشيات بتفتيش البيوت وسرقة الجواهرات والأموال والسيارات وحتى الدراجات النارية، وقيل بأن الجنرال الدوستم أمر بقتل بعض المواطنين عمداً وقصداً كي يعتبروا ولا يساعدوا المجاهدين.

وفي 30 من أكتوبر داهم الجنود العملاء قرية حسن بمديرية زازي أريوب بولاية بكتيا، ففتشوا بيوت المدنيين ونهبوا وسرقوا أموالهم وكل شيء ثمين، وسلبوا 150 جوالاً من المدنيين، وبعد البحث والتفتيش قصفوا المنطقة مما أودى باستشهاد 4 مواطنين.

وفي نفس التاريخ قتل جنود ثكنة بمديرية دايشوبان بولاية زابول أحد المواطنين مر أمام ثكنتهم. وفي 31 من أكتوبر أطلق الجنود العملاء قذائف هاون على مناطق آهلة بالسكان في قرية أتشين بمديرية اسبين

على مناطق اهلة بالسكان في قرية اتشين بمديرية اسبين غر بولاية ننجر هار، فسقطت إحداها على مسجد القرية المذكورة، مما أودى بحياة 4 مواطن.

المصادر: (إذاعة بي بي سي، اذاعة صوت الحرية ، الوكالة الإسلامية للانباء، وكالة بجواك، موقع روهي، موقع لراوبر)



لقد جعل الله قيم الحقّ والعدل ميزاناً بأيدى العلماء الربّانيّين، والأئمّـة المهديّين، الذّين ائتمنهم على دينه، وما سواها أهواء متناحرة، وظلمات مدلهمة، وظلم وعدوان، وبغى وبهتان. فأوّل مسؤوليّاتهم أن يعلنوا قيم الحقّ والعدل للناس، ويعلّموهم إيّاها، وينشروا حقائقها ويشيعوها، ويبشروا بها بكل وسيلة، ويدعوا الناس للالتزام بها، وإيثارها على ما سواها. وهم في ذلك يقفون على صراط الله المستقيم، وهديه القويم، يبشّرون به، ويدعون إليه، فإن عجزوا عن ذلك أو ضعفوا فلا أقل من أن يلزموا الصمت، ويعتزلوا الناس، ولا يعينوا الظالم على ظلمه، والباغي على بغيه. وإنّ الأئمّة المهديّين، والعلماء الربّانيّين في كلّ عصر ومصر لا يقفون بين الأمّة والحاكم على مسافة واحدة، بل هم في صف الأمّة وأقرب إليها، لا استرضاءً للعامّة وإيشاراً للأهواء، ولكن لأنّ الأمّـة - والتاريخ شاهد صدق على ذلك - تنتقص حقوقها في أغلب الأحوال، ويعتدى على حرماتها، وتصوّب إليها سهام المظالم من كلّ باغ متنفّذ، ويضعف أكثر أفرادها عن المطالبة بحقوقهم، فينامون على الضيم، ويستكينون للظلم، ممّا يجرّهم إلى ألوان من الفساد لا تقف عند حدّ. ويتطلّعون إلى العلماء، وهم الفئة الرائدة الراشدة، وينتظرون منهم أن ينتصروا لهم، ويطالبوا بحقوقهم. فهل من المسؤوليّة أن يخذل العلماء الأمَّة التي وثقت بهم، وعلَّقت آمالها عليهم؟

إِنَّ العلماءُ الرَّبانيينُ هُمُ (النَّجوم المضينةُ) في سماء هذا العالم؛ فبهم يهتدي النَّاسُ في مساربِ هذه الحياة؛ فإذا غابوا أو غُيبوا سادَ الظلامُ الدَّامسُ أرجاء الأرض، وتخبَّطَ الخلقُ في دياجيرِ الظلمة؛ فلا يعرفونَ طريقاً، ولا يهتدونَ سبيلاً؛ كما قال أحدُ السلفِ رحمه الله : (مثل العلماء مثل النجوم التي يُهتدى بها، والأعلام التي يُقتدى بها، إذا تغيبتُ عنهم تحيروا، وإذا تركوها ضَلُوا. وكُلَّما عصفتُ بالأُمَّةِ رياحُ الفتنِ العاتية، وصَربتُ بها أعاصيرُ المحنِ القاسية؛ عَظْمتُ الضَرورةُ إلى هذا الطراز الفريدِ من أهل العلم، وصارتُ الأُمَّةُ في مسيس الحاجة إليه

عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ، قال: حدثني عمي محمد بن علي قال: إني لحاضر مجلس أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور وفيه ابن أبي ذويب وكان والي المدينة الحسن بن يزيد. قال: فأتى الغفاريون فشكوا إلى أبي جعفر شيئاً من أمر الحسن بن يزيد. فقال الحسن يا أمير المؤمنين، سل عنهم ابن أبي ذويب. قال: نسأله.

فقال: ما تقول فيهم يا ابن أبي ذؤيب؟

فقال: أشهد أنهم يعظمون في أعراض الناس، كثيروا الأذى عليهم.

فقال أبو جعفر: أفسمعتم؟

فقال الغفاريون: يا أمير المؤمنين، سله عن الحسن بن يزيد.

فقال: يا ابن أبي ذؤيب، ما تقول في الحسن بن يزيد؟ فقال: أشهد أنه يحكم بغير الحق ويتبع هواه.

قفال: اشهد الله يحكم بعير الحق ويتبع هواه. فقال: سمعت يا حسن ما قال فيك وهو الشيخ الصالح؟

فقال: يا أمير المؤمنين، سله عن نفسك.

فقال: ما تقول في؟

قال: تعفيني يا أمير المؤمنين.

قال: أسألك بالله إلا أخبرتني؟

قال: تسألني بالله كأنك لم تعرف نفسك!

قال: والله لتخبرني؟

قال: أشهد أنك أخذت المال من غير حقه فجعلته في غير الهله وأشهد أن الظلم ببابك فاش.

قال: فجاء أبو جعفر من موضعه حتى وَضع يده في قفا ابن أبي ذويب فقبض عليه.

ثم قال: أما والله لولا أني جالس ههنا لأخذت فارس والروم والديلم والترك بهذا المكان منك.

قال: فقال ابن أبي ذويب: يا أمير المؤمنين قد وُلَي أبو بكر وعمر وأخذا الحق وقسما بالسوية وأخذا بأقفاء فارس والروم وأصغرا أنوفهم.

قال: فخلَّى أبو جعفر قفاه وخلى سبيله. قال: والله لولا أنى أعلم أنك صادق لقتلتك.

33



لله درُّ المتنبي حين قال في ميميته الرائعة مادحاً الباحثين عن المتاعب بلا ملل ولا سام:

عجبت لمن له حد وقد وينبو نَبْوة القضم الكهام ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطي بلا سنام ولم أر في عيوب الناس عيباً كنقص القادرين على التمام

يرتسم في هذه الأيام على وجوه الكثير من أبناء المسلمين حالةً مرعبة من الحزن والكآبة، ويسري في نفوسهم

دخان الهزيمة والوهن؛ وذلك لما يرونه أو يسمعونه في وسائل الإعلام العالمية بشتى أنواعها، عن صور لمآسي المسلمين في أصقاع المعمورة؛ فمنهم المقتول قتلاً لا يحتمل المسلم أن يراه، ومنهم الذي سجن في صورة تأبى النفس البشرية أن تراها لحيوان فضلاً عن أن تراها لإنسان له شعوره وأحاسيسه، ومنهم تلك الثكلى التي فقدت زوجها وأبناءها تحت البيت الذي هدمته أسلحة الدمار التي لا ترحم، وتلك المنكوبة تبكي وتتأوه...ولا نصير! صور تتعدد، ومآس تتكرر، اعتادت العين على نصير!

رؤيتها، والأذن على سماعها.

في ظل تلك الأحداث المفجعة، والأزمات الموجعة، وفي ازمة الصراع العالمي بين الإسلام والكفر، وفي عصر الانقسامات والحزبيات، وفي زمن اليأس والقنوط الذي خيم بكلكله على قلوب كثير من المسلمين، وأطبق على أفندتهم. في ذلك كله... ألا يجدر أن تتحدث الأقلام عن أهمية بروز القائد الذي يصنع الأجيال، ويربي الأبطال، ويبرز المواهب، ويصقل النفوس فيربيها على الإيمان والجهاد، ويعيد إكسير الحياة العزيزة إلى قلوب حطمتها أمم الكفر، وأذاقتها مر الويلات.

القائد الذي تنبع أفعاله وأقواله من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ويحكم الناس بلا إله إلا الله؛ فهي شريعة كاملة ومنهج حياة. القائد الذي يمسك بزمام المبادرة لنصرة الإسلام، ويتحدث أمام العالم أجمع بأن المسلمين هم الأحق بالصدارة والريادة على جميع الأمم. القائد الذي يزأر لصرخات المنكوبين، ويستعلي على علو الطغاة والكافرين، وتستروح النفوس لسماع كلماته، وجميل عباراته في إغاظة أعداء الدين. ذلك القائد الذي يبدأ مفعوله من همة تحاكي القمة، وعزيمة تصنع يبدأ موجرأة بحكمة يسطرها التأريخ.

إنه أمل لأمة تحلم به منذ زمن بعيد، ويا له من أمل!

أمل إليه هفت قلوب الناس في الزمن البعيد أمل له غور القديم كما له سحر الجديد

وبعد هذه الطرق لأوصاف هذا القائد الذي ينتظر المسلمون قدومه من وقت مديد، فإني وبكل صراحة أقول:

أيها القارئ الفاضل - إنني أخاطبك بكل شفافية وهدوع... أخاطب فيك عقلك الكريم، ونفسيتك الجذابة، وهمتك الوثابية، فأقول: لِمَ عَوَّدْنا أنفسَنا منذ أن خُلقنا لحالات الترقب والانتظار في أي شيء سيحصل للمسلمين، وأبعدْنا النَّجعة عن العمل لهذا الدين، وصناعة الحدث، وصياغة القرار؟

عذراً؛ فهذه هي الحقيقة، ولا بأس أن تطرح لتعالج، وقد قيل: (المؤمنون نَصَحَة، والمنافقون غَشَشَة)؟

لماذا إذا قرأنا عن القائد الذي سيقود الأمة إلى بر السلام والأمان قلنا: ومتى يأتي؛ فلطالما انتظرناه، وهفت قلوينا للقياه؟ وهو ابن من؟ وما أوصافه؟ وما هي مؤهلاته؟ ومن أي بلد هو؟ وأين يقطن؟.. إلى غيرها من الأسئلة والاستفسارات التي ترطن بها ألسنتنا، وتبوح بها أفندتنا، ونبقى نكررها إلى أن يوافينا الأجل.

ألم تفكر - أيها الأخ الكريم - أن تكون هذا الرجل المنتظر، والقائد المظفر؟!

نعم! لِمَ لا يكون هو أنت؟!! فيغير الله على يديك ميزان التاريخ لصالح المسلمين، ويصلح بك الرحمن هذا العالم، بعد همة ومثابرة وعزم وتصميم وعلم وعمل؟ لقد حان هذا الوقت لتضرب بيدك على صدرك، قائلاً

بأعلى صوتك للقيادة القادمة: أنا لها.. وتردد منشداً:

#### ما دام عرقى نابضاً لن تعرف النفس ارتياح

إنها صناعة الحياة، وصياغة النجاح التي تجعلك كبيراً عند ربك، وكبيراً في تفكيرك، وكبيراً عند مجتمعك، بل كبيراً في كل شيء.

تخرج للنّاس لتعلمهم درساً لن ينسوه بأنه (رب همة أحيا الله بها أمة)، تخرج لهم وتقول:

بُغْضُ الحياة وخوف الله أخرجني

وبيع نفسي بما ليست له ثمنا

إني وزنت الذي يبقى ليعدله

ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنا

وكأني بسؤال يدور في خيالك، ويسيح في بالك، فينطق به لسانك قائلاً:

وهل أنا أصلح لهذه القيادة، ثم هل أستطيع بفردي أن أنفع أمة الإسلام، وأصلح على يدي فناماً من البشر قد ركنوا إلى الدنيا وابتعدوا عن منهاج ربهم الذي رسمه لهم....؟ فأقول لك بملء فمي: نعم!!

فلِمَ الاحتقار للذات، والانكفاء على النفس، والعزلة عن فعل الخير، والانكماش والانغلاق، وعدم محاولة الإصلاح والكفاح؟! ودعني أوضح لك حقيقة لا بد أن أبين عورها، وأكشف ضررها، وهي:

إن من مشكلات هذا الزمن الصعب (مشكلة التفكير الخاطئ)؛ وذلك بأن يرسم المرع لنفسه خطة يسير عليها في حياته، ومن ثم يطبقها على أرض الواقع، وهي من ألفها إلى يانها غلط في غلط... وخذ مثلاً: ها أنت ترى بعضاً ممن هم حولك يقولون في مجالسهم إننا في زمن انطبق فيه حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم -: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يقر بدينه من الفتن»(1).

ثم يسوقون أحاديث العزلة التي ذكرها الخطابي، وابن أبي الدنيا - رحمهما الله - في كتابيهما (العزلة)، ومن ثم يقولون: نحن في زمن جدير بنا أن نعتزل أهل الفساد في شرهم؛ فلن نستطيع التغيير، ولن يجدي الإصلاح شيئاً. مرددين قول الشاعر:

ذهب الذين يُعاش في أكنافهم

وبقيتُ في خَلَفٍ كجلد الأجرب

ثم يختمون أمسيتهم بقولهم: ما أجمل ما قاله سفيان الثورى - . رحمه الله - :

ما العيش إلا القفل والمفتاخ وغرفة تصفقها الريــــاخ لا صخب فيها ولا صـــاخ رسلم \_.

وأذكر هذه المواقف الثلاثة حتى نعلم أن من يريد العمل والإنقاذ فإنه لا بد أن تظهر تلك السمة القيادية على والإنقاذ فإنه لا بد أن تظهر تلك السمة القيادية على أفعاله ولو كانت حشرة أو طائراً. ولا تستغرب ذكري لهما؛ فإنهما المثلان الأولان اللذان ساذكرهما؛ حيث أشاد الله بإرادتهما الإصلاحية، فلا بأس أن تقتفي أثرهما في همة الإصلاح، وإياك واحتقار ذاتك بقولك: (ومن أنا حتى أقود وأسود، وأصلح وأجدد؟) فإن هذا (ورع بارد) كفاك الله شره.

#### \* الموقف الأول:

تأمل وأنعم النظر في موقف النملة الإصلاحي في هذه الآيات الكريمة من سورة النمل؛ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: {وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْحِنِّ وَالإنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ \* حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَإِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ الْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَخْطَمَنَكُمْ النَّمْلُ الْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَخْطَمَنَكُمْ اللَّمْلُ الْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَخْطَمَنَكُمْ اللَّهُ اللَّمْلُ الْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ الا يَحْطَمَنَكُمْ اللَّهُ اللَّمْلُ اللَّمْلُ الْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّمْلُ الْعَمْلُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَ

ومن هذه الآيات الكريمة نستنبط عدة فوائد منها:

1 ـ أن هذه النملة مفردة، وقد ذكرها الله في كتابه بصيغة التنكير؛ فهي نكرة في قومها كما هو ظاهر الآية؛ فليست ملكة أو وزيرة بل هي نملة من عوام النمل.

2 - هذه النملة أتت إلى قومها صارحة فيهم منذرة، قائلة: {يَا أَيُّهَا النَّمْلُ الْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ}، فأخبرتهم بقرب وقوع خطر سيحيق بهم ويقضي عليهم وهم لا يعلمون.

3 - أن النملة لم تكتف بالإنذار بأن هناك خطراً سيداهم عشيرتها ثم تصمت كما هو حال بعض المسلمين اليوم يعي أن عدوه سيأتيه فلا يكون حاله إلا أن يصيح قائلاً: (احذروا الكفار؛ فإنهم قادمون)، ثم يرجع إلى فراشه ويغط في نوم عميق دون أي عمل يدفع به كيد الكفار. إن هذه النملة لم تتقن فن الكلام فحسب، بل وضعت خطة لقومها، فقالت: {الْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ} ورأت أن المصلحة في كيفية درء المفسدة عن قومها بتبيين طريق النجاة لهم حتى لا يضلوا فيقعوا في شباك الصيد، وتحت وطأة أقدام الجيش القادم.

4 - والمعتبر بحال النملة يجد أن عندها نسيج الولاء لقومها، ومحبتهم كما تحب نفسها؛ فليست أنانية، بل تحب الخير لقومها، ولذا أنذرتهم جميعاً ولم تقل: (دعهم يهلكوا وهذا جزاؤهم؛ لأنهم لم يهتموا بحراسة أنفسهم) كلاً؛ بل أنذرتهم جميعاً، ولم تستثن أحداً.

5 - ومن الفوائد أن هذه النملة لم تنتظر أن يأتي أحد من قومها أو ممن يحرس وادي النمل ذاك، ويخبر النمل بأنه سيأتي جيش يحطمنا ويبيدنا، بل كانت عندها روح المبادرة الذاتية، في المسارعة إلى إنقاذ قومها وإقصائهم عن مواطن الهلاك.

وأنا لا أتكلم من واقع خيال؛ فإن هذا واقع بعض أهل الاستقامة والديانة، والذي ذكرته أنفاً تشخيص لمثل من مشكلات التفكير المخطئ لأي عمل يراد القيام به، سنقته لك لمناسبته للمقام.

ولا شك أن تلك العقلية ليست هي عقلية المجدد القيادي الذي يقيم الله به الدين، وينصر به الملة.

غير أنه من الجيد أن يعرف الإنسان نفسه؛ فبعض الناس - وهم قلة ولله الحمد - لا يستطيعون الإصلاح، ويخشون على أنفسهم من الفتن، ويرون أن السلامة هي الابتعاد عنها، وعدم مخالطة أهلها، وهذا علاج نافع لهم، (ورحم الله امراً عرف قدر نفسه) لكن من الخطأ ظن بعضنا أن الذي يعتزل الناس ولم يصبر على أذاهم أفضل من ذلك الذي يخوض معامع المعارك، وصولات الحق على الباطل، ومراغمة الكفار وأهل البدع، ومناصحة المؤمنين، وتعليم الناس العلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإصلاح في جميع نواحي الحياة.

كلاً. فلا مقارنة بين عابد معتزل، وقائد يقود الناس بالكتاب الهادي، والسيف الناصر مع الأذى والابتذال؛ فأين الشرق عن الغرب، وأين السماء عن الأرض؟! لذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم »(2).

وعوداً إلى كلام بدأت به: فأنت تستطيع أن تعمل، وتكون قائداً ينفع الله بك؛ وكل الذي تحتاج إليه أن تنفث في واقعك همة من هممك، وتحاول أن تصلح وتغرس، فتحيي الموتى في حياتهم، وتستنهض همم الباقين.

#### فانهض؛ فقد طلع الصباح ولاح مُحْمَرُّ الأديم!

فإن الناس في سبات عميق، وبُعدٍ عن منهج الله ودينه سحيق، هذا مع تبلد الإحساس، وحب الدَّعة والراحة، والله المستعان.

تبلد في الناس حب الكفاح ومالوا لكسب وعيش رتيب يكاد يزعزع من همتي سدور الأمين وعزم المريب

وقد مضى عصر الكسل والنوم والخمول، وأقبل عصر العمل والتعب؛ فلا خمول..... وكأني بك قد اقتنعت بما كتبت، ولكن بقي لديك إشكال وهو قولك:

كيف وأنا فرد أستطيع أن أهدي أمة من الأمم، وأصلح شعباً من الشعوب، أو أقود المسلمين بالإيمان والجهاد... كيف يكون ذلك؟!

فأجيبك جواباً يشفي غليلك، ويحل إشكالك؛ حيث سأذكر موقفين ذكرهما الله في كتابه العظيم تكمن فيهما الإيجابية الفعالة في المبادرة الذاتية للإصلاح والتغيير، وأعقبهما بموقف ثالث لأحد صحابة رسول الله ـ صلى الله عليه

6 - عند قوله - تعالى - : {وَهُمْ لا يَشْمُوُونَ} وقفة قصيرة مع هذا الاعتذار العجيب من هذه النملة الذكية؛ حيث ذكرت أن جند سليمان - عليه السلام - القادم قد يهلك النمل، وهم لا يشعرون بأن تحت أقدامهم وادياً من أودية النمل؛ فهذا الجيش لا يتعمد قتلنا، ولا يريد تحطيمنا عن قصد.

فتأمل هذا التحذير ثم الاعتبذار؛ فالنملة تعلم أن سيليمان

- عليه السلام - نبي رحيم، لا يحب الشر للخلق أو يضمره لهم؛ فلنتأس بها في اعتذارنا لمن أخطأ في حقنا وهو لا يقصد سواء بقول أو بفعل، أو لم يشعر بخطئه ذاك. 7 - وبالنسبة لتبسم سليمان - عليه السلام - فإما أنه تبسم منه لهذه النملة العجيبة التي خافت على قومها وأنذرتهم بخطر قد يداهمهم، وإما لاعتذارها لجند سليمان بالثناء؛ فأن قولها: {وهُمُ لا يَثْنُعُرُونَ} وصف لهم بالتقوى والتحفظ عن مضرة الحيوان، وإما أنه تبسم لإدراكه ما قالت تلك النملة وهي نعمة من الله - عز وجل - أنعم بها وفهمه لكلامه، ولذلك أعقب سليمان - عليه السلام - وهي معرفته للغة الحيوان وفهمه لكلامه، ولذلك أعقب سليمان - عليه السلام - ذلك للتسم بشكر نعمة الله عليه، ومعرفة لحقه. (وما ذكرته للمراد بهذا التبسم فهو مجموع لتفسير أهل العلم لحقيقة ذلك التبسم؛ والله أعلم).

فانظر - أيها الأخ - إلى هذا الموقف ودقق النظر فيه لعنا أن نتأسى به ونعتبر، ونعلم أن على الفرد مسؤولية يجب القيام بها، وأنه يستطيع أن يقود أمة كاملة بحسن تصرف وجميل تعبير.

ولو خرج المتأمل لهذه القصة بفائدة صحبة معلمي الخير لقومهم والمصلحين لأمتهم والابتعاد عن رفقاء السوء، ومتربصي الشر والفتن لخرج بفائدة لا ينساها طوال حياته، وقد قيل:

لا تصحب الكسلان في حالاته

كم صالح بفساد آخر يفسد

عدوى البليد إلى الجليد سريعة

كالجمر يوضع في الرماد فيخمد

فإياك ومصاحبة البطالين، وأهل الزيغ والهوى والنفاق؛ فإنه سم ناقع، وعلقم مر.

#### الموقف الثاني:

وهذا موقف آخر أنقلك به إلى موجة أخرى من موجات الإصلاح وعمليات التغيير لكي ترى أن من في قلبه شعلة إيمانية فلن تنطفئ عندما يرى الظلام المخيم على أكثر أهل الأرض من الكفر والنفاق. وزبدة ذلك أن سليمان - عليه السلام - حينما كان يتفقد الطير ولم يجد الهدهد قال بلهجة حادة: {مَا لِيَ لا أَرَى الْهُدُهُدَ أَمُ يَبِنُ مِنَ الْغَنْبِينَ \* لأَعَذَبَتُهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيْتَبِينَ عَلَيْدِينَ } [النمل: 20 - 21]، فجعل سليمان

- عليه السلام - هذا العقاب للهدهد إما بالعذاب الشديد أو الذبح المريع له، أو أن يأتي بخبر مبين، وبينما هو كذلك جاء الهدهد وكان متأخراً لمهمة أحاط بها علماً ولم يعلمها سليمان - عليه السلام - فقد جاء من سبأ بنبأ لا شك فيه. ومن قوة ملاحظته لنبأ سبأ أنه وجد امرأة تملكهم - ولعل هذا من استغرابه - وأنها أوتيت من كل شيء من الرخاء والترف والحياة المخملية، وفوق ذلك كله عرش تجلس عليه. والطامة الكبرى، والأصل الأصيل الذي أدى إلى تأخر الهدهد عن الحضور مبكراً أنه رأى تلك الملكة وقومها يعبدون الشمس من دون الله، وهو شيء تأباه العقول السليمة والفطر المستقيمة؛ فكأن تلك العبادة استوقفت ذلك الهدهد عن الطيران والتبكير للمجيء في موعد تفقد سليمان - عليه السلام - لجنده. ثم بين الهدهد عقيدته صادحاً بها أمام سليمان - عليه السلام - بقوله: {أَلاَّ يَسْجُدُوا لله الَّذِي يُخْرِجُ الْحَبُّءَ في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِثُونَ} [النمل: 25]. ويا له من درس عظيم ألقاه هذا الهدهد في التوحيد لا يعلمه كثير ممن ينتسب إلى الإسلام.

ومع ذلك كله قال سليمان - عليه السلام - : {سَنَظُرُ أَصَدَقَتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [النمل: 27] فابتلى الله الهدهد بعد تصديق سليمان - عليه السلام - له؛ وذلك يشي - والعلم عند الله - أن صاحب الدعوة إلى توحيد الله لا بد أن يبتلى في حياته، وأن دعوته تلك لن تمر دون تمديص وابتلاء ليعلم الله الصادق من الكاذب.

وبعد عدة مراسلات من سليمان - عليه السلام - لتلك الملكة، أقرت بوجود الله وألوهيته على الخلق أجمعين، وأنه لا مستحق للعبادة قط إلا هو - سبحانه -؛ وذلك بقولها: {وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِثَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [النمل: 44].

فتدبر - أيها اللبيب - فعل ذلك الهدهد الغيور على التوحيد، وارجع البصر كرتين في تأمل موقف ذلك الطائر؛ فقد سرى بدمه حب (لا إله إلا الله) ودافعية الدعوة إليها، والصبر على الابتلاء فيها؛ فأين نحن وغيرتنا على دين الله من الهدهد؟

وتالله إنه لمشروع عظيم قام به هذا الطائر ليصلح الله به أمة كانت تعيش في مستنقعات الكفر، وبيداء الضلالة، فإياك إياك أن يحمل هذا الطائر همّ دين الله في صدره أكثر منك أيها الموحد، وقد وصاك الإمام أبو معاذ الرازي - رحمه الله - بذلك فقال: (لا يكن الهدهد أغير منك على التوحيد).

ضربت لك هذين المثلين ليتضح لك أنه قد يصنع المواقف الجبارة حشرة أو طائر؛ فما بالك بإنسان أعطاه الله جميع الصفات والقوة العقلية والجسدية، إنه يستطيع بدون أدنى ريب أن يصنع الكثير، وأن يبدع الإبداع العظيم، ولو كان مشلولاً أو أعمى، فإن عنده العقل وهو آلة التفكير ومصنع العمل.

تالله إنه لمشروع عظيم قام به الهدهد ليصلح الله به أمة كانت تعيش في مستنقعات الكفر، وبيداء الضلالة، فإياك إياك أن يحمل هذا الطائر همّ دين الله في صدره أكثر منك أيها الموحد، وقد وصاك الإمام البو معاذ الرازي - رحمه الله أغير منك فقال: (لا يكن الهدهد أغير منك على التوحيد).

1

وما أنت بالمستسيغ القعود ولو قيدوك بهذي الحفر

وهاك مثلاً ثالثاً لرجل من الصحابة - رضي الله عنهم - أنقذ الله على يديه المسلمين من أزمة كادت أن تعصف بهم، وتوقعهم في أحلك الأمور وأصعب المواقف.

#### الموقف الثالث:

وهو موقف الصحابي الجليل: نعيم بن مسعود - رضي الله عنه - فقد أسلم في غزوة الأحزاب، التي صور الله حالة الصحابة فيها بالقرآن تصويراً واضحاً، وكيف أن الكفار أحاطوا بمدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبصحابته الكرام، وجنده الأبرار إحاطة السوار بالمعصم، فقال - تعالى - : {إذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الطَّنُونَ اللهُ هُنَالِكُ ابْتُلِي الْمُوْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا} الأحزاب: 10 - 11].

وقد بانت في هذه الغزوة صورة المنافقين الكالحة، وصفاتهم القبيحة؛ حيث قالوا: {مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ إلا غُرُورًا} [الأحزاب: 12].

وفي معترك الأحداث التي اشتبكت فيها الأمور، واختلط فيها الحابل بالنابل، صنع الله - تبارك اسمه - كما قال

ابن القيم في زاد المعاد (3 / 273) أمراً من عنده، خذل به العدو، وهزم جموعهم، وقَلَّ حَدَّهُمْ، فكان مما هيأ الله من ذلك: أن رجلاً من غطفان يقال له: نعيم بن مسعود بن عامر - رضي الله عنه - جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يا رسول الله! إني قد أسلمت؛ فمرني بما شئت».

ولم يكن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أن يقبل إسلام ذلك الصحابي الجليل، ثم قال له بعد أن طلب منه نعيم بن مسعود أن يأمره بما شاء: «إنما أنت رجل واحد؛ فخذًل عنا ما استطعت؛ فإن الحرب خدعة». فألهم الله هذا الصحابي أن يفعل فعلة يسطرها له التأريخ في أنصع أوراقه، وأجمل افتخاراته، وخلاصتها: أنه ذهب إلى اليهود وإلى قريش والقبائل التي تمالات على حرب الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فأفسد كل طائفة على صاحبتها، حتى جعلهم أعداء، وفرق كلمتهم، وأضعف ثقة كل فنة بالأخرى، فتخاذلوا جميعاً عن الحرب، ثم أرسل الله عليهم جنداً من جنده من الريح العاصفة، والملائكة المرسلين فقوضت خيامهم، ولم تدع الريح والملائكة المرسلين فقوضت خيامهم، ولم تدع الريح قدراً إلا كفأتها، ولا طنباً إلا قلعته، وكفى الله المؤمنين

وكان بداية غيث المسلمين بالنصر هي همة نعيم بن مسعود، رضي الله عنه؛ فقد أسلم، ثم فكر وقدر، فنغم ما قدر؛ فسلم الله عليه؛ فلم يكثر الكلام، بل جعل الجوارح تتكلم وتعمل، وصح فيه قول الشاعر:

وأراك تفعل ما تقول وبعضهم

القتال. فله الحمد والشكر (3).

مَذْقُ اللسان يقول ما لا يفعل

وإلى هنا أتوقف عن ذكر المواقف التي تثير همم الفطناء، وتاريخ المسلمين مليء بمثل هذه المواقف الفردية العظيمة. وكأنهم جميعاً يوصون بما قاله الأول:

وكن رجلاً من أتوا بعده يقولون مَرَّ وهذا الأثر

وللعلم فإنسي لم أذكر مواقف الأنبياء العظماء - عليهم الصلاة والسلام - فمواقفهم كثيرة لا تحصر، ولكن خشية إن ضربت بهم مثلاً أن يقول أحد: ومن نحن عند هؤلاء الأنبياء العظام?! عليهم الصلاة والسلام؛ لذا ضربت أقل ما نرى في هذا الوجود همة مثل النملة والهدهد، ثمّ أحد المواقف البشرية التي قام بها أحد الصحابة - رضي الله عنه - لعلها تقدح في أنفسنا نسانم الإرادة، و ليعلم المسلم سبب وجوده في الحياة؛ فلم يُخلق عبثاً، بل خلق للعمل والعبادة والابتلاء والتمحيص... فلا بد من استشعار المسؤولية الفردية التي كلفه الله بها؛ فقد قال - تعالى المسؤولية الفردية التي كلفه الله بها؛ فقد قال - تعالى [الحجر: 92 - 93]، وقال: {وَلَتُسْأَلُنَّ عَمًا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} [النحل: 93 وقال - تعالى والأرْض إلاَّ أتِي الرَّحْمَن عَبْدًا \* لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا والأرْض إلاَّ أتِي الرَّحْمَن عَبْدًا \* لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا

ثُوكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا} [مريم: 93 - 95]. ثم إنه - تعالَى - أوصانا بالعمل جميعاً، فقال: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُوْمِثُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّنُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } [التوبة: 105]؛ فالعمل لهذا الدين مسوولية الجميع.

أيا صاحِ هذا الركب قد سار مسرعاً ونحن قعود ما الذي أنت صانع؟ أترضى بأن تبقى المخلَّفَ بعدهم

صريع الأماني والغرام ينازع

ف {ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ} [ص: 42].
وما أجمل ما خطته يد ابن الجوزي حين كتب: (أول قدم في الطريق: بذل الروح..هذه الجادة؛ فأين السالك؟)(4).
وهناك ثمة تساؤلات يسألها المرء نفسه: (كيف العمل، وبماذا أبدأ، وكيف أخطط؟) فأقول: انظر إلى هديه عليه الصلاة والسلام - وسيرته في كيفية العمل لهذا الدين، وتجميع الناس تحت عقيدة الإسلام، ومحاربة المناوئين لهذه العقيدة؛ ولذا دخل الناس في هذا الدين راضين مقتنعين، وحج معه - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع أكثر من مانة وعشرين ألف صحابي - رضي الله عنهم أجمعين - وكل ذلك بعد توفيق الله من إرادة جبارة، وهمة وثابة... {فَبِهُدَاهُمُ الْقَدْهُ} [الانعام: 90].

#### لا تقل كيف ولا أين الوصول واتَّبع خير الملا ذاك الرسول

واقرأ سير المصلحين والقادة، واستفد من تجارب الباقين، واسأل الله أن ينفع بك الإسلام، وتعلق بالله ولا تتعلق بأحد سواه.

#### ولا تلتفت هذا أو هذاك ولا تتطلع لغير السماء

واساله - - تعالى - - أن يجعلك مباركاً حيثما كنت؛ فقد كان هذا حال عيسى - عليه الصلاة والسلام - حين قال: {وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ} [مريم: 31]. فكن كالغيث أينما حل نفع.

وإن أول البداية هي أن تبدأ بنفسك؛ وفي المثل: احرص على إصلاح الذات قبل إصلاح الذوات... ومن قاد نفسه قاد العالم.

وانشط لدين الله لا تكن متكاسلاً

واعمل على تحريك ما هو ساكن

فإن كان في نفسك كسل أو خمول، أو بدع وضلالات وشركيات، أو معاص وانحرافات، فابتعد عنها وغيّر ما بنفسك من تلك النواقص؛ فلعل الله أن يغيّر بك حال المسلمين، وينفع بك في مواطن كثيرة تسعد بها إذا

رأيتها مكتوبة في صحائف عملك يـوم القيامـة و (حَـرِّكُ تَـرَ). لكـن عليـك بامتـلاك الإرادة والهمـة:

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تترددا

وأول الغيث قَطْرٌ؛ فكيف تطمح إلى العمل لهذا الدين ولم تتمكن الإرادة من سويداء قلبك، ولم تعزم على استسهال المصاعب، وتيسير العويص... فإن كنت ذا همة فستقول قطعاً:

لأستسهان الصعب أو أدرك المنى

فما انقادت الآمال إلا لصابر

وحذار من التسويف؛ فإنه رأس الأماني، وداء العمل، وقاتل الهمم، وحجة المفلسين.

فلا تبق فعل الصالحات إلى غد لعل غداً يأتي وأنت فقيد المالحات الله عداً عداً يأتي وأنت فقيد المالحات ال

بل ردد بكل قوة وعزم: أليس من الخسران أن ليالياً

تمر بلا نفع وتحسب من عمري

وصح في الآفاق: سأنفق ريعان الشبيبة دائماً

على طلب العلياء مع طلب الأجر

وبقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، ومن يعرف المقصود يحقر ما بذل، ومن المقت إضاعة الوقت، ولكل جيل قيادته؛ فانكن خير قادة لجيل الحاضر والمستقبل؛ وذلك كله بالتعاون والتكامل لا بالمطاحنة والتآكل، فالجاهلية المنظمة لا يقلبها إلا إسلام منظم، ولتكن وحدتنا واجتماعنا على كتاب الله وسنة رسوله، وتحت لواء أهل السنة والجماعة، فوحدة صفنا تكون معهم لا مع غيرهم من أهل البدع المنحرفين، أو الفرق الضالة.

#### وختاماً:

ما أجمل كلام الإمام محمد الخضر حسين في كتابه الرائع (السنة والبدعة).. حين كتب: (وإنما يتحد المسلمون تحت راية من يحترمونه لعدله واجتهاده في الحق جهاداً يطمس على أثر الباطل، وإنما يقيم أحكام الشريعة على وجهها من يكون في لسانه حجة وفي يده قوة)(5).

<sup>(1)</sup> رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه - باب: من الدين الفرار من الفتن.

<sup>(2)</sup> أخرجه الترمذي بسند جيد.

<sup>(</sup> $\tilde{\epsilon}$ ) اقرأ الخطة الّتي فعلها نعيم بن مسعود - رضي الله عنه - مع أعداء المسلمين. في زاد المعاد ( $\epsilon$  / 273 - 274).

<sup>(4)</sup> المدهش (ص 299).

<sup>(5)</sup> السنة والبدعة، ص 29.

|   | . 1   |
|---|-------|
| , | 1 5 5 |
|   | 1     |
| - |       |
|   |       |
|   | •     |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
| , |       |
|   |       |
|   |       |
| ŀ |       |
|   |       |
|   | U.S.  |
|   | -     |
| , |       |
|   |       |
| 1 |       |
| ) |       |
|   | 100   |
| 4 |       |
|   |       |
|   |       |
| 1 | A CO  |
| ; |       |
|   |       |
| 1 |       |
| , | F.    |
|   |       |
| ' | 1     |
| 1 |       |
|   |       |
| 4 |       |
| ) |       |
|   |       |
| 4 |       |
|   |       |
| , |       |
|   |       |
| 3 |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |
|   |       |

العمليات الجهادية لشهر محرم اعام ١٤٧٧هـ

| الخسائر البشرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                | الخسائر البشرية والمسادية |                                        |              |              |               |                |                  |              |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|------------------|--------------|-----------|--------|
| للمجاهدين والمدنيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                |                           | للعسدو                                 |              |              |               |                | جَ<br>ج          |              |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تدمير آليات<br>المجاهدين | جرحى المجاهدين | شهداء المجاهدين           | تدمير الآليات<br>والمدرعات<br>العسكرية | جرحي العملاء | فتلى العملاء | جرحى الصليبين | قتلى الصليبيين | الإستشهادية منها | عدد العمليات | الولاية   | الرقسم |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                        | 2              | 5                         | 41                                     | 30           | 113          | 0             | 0              | 2                | 70           | قندهار    | 1      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                        | 7              | 5                         | 64                                     | 55           | 319          | 0             | 0              | 1                | 108          | هلمند     | 2      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 2              | 2                         | 21                                     | 17           | 65           | 0             | 0              | 0                | 30           | زابل      | 3      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 4              | 1                         | 6                                      | 35           | 45           | 0             | 0              | 0                | 24           | روزجان    | 4      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 4              | 1                         | 4                                      | 8            | 23           | 0             | 0              | 0                | 15           | فراه      | 5      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 0              | 1                         | 1                                      | 0            | 8            | 0             | 0              | 0                | 5            | غور       | 6      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 1              | 4                         | 10                                     | 34           | 38           | 2             | 3              | 0                | 20           | هرات      | 7      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 8              | 0                         | 10                                     | 3            | 22           | 0             | 0              | 0                | 13           | نيمروز    | 8      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 16             | 3                         | 10                                     | 34           | 24           | 0             | 0              | 0                | 23           | بادغيس    | 9      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 4              | 3                         | 12                                     | 12           | 43           | 0             | 0              | 0                | 16           | فارياب    | 10     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 0              | 0                         | 4                                      | 23           | 46           | 0             | 0              | 0                | 42           | كونر      | 11     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 12             | 4                         | 11                                     | 38           | 65           | 0             | 0              | 0                | 20           | ننجرهار   | 12     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 5              | 1                         | 26                                     | 22           | 60           | 0             | 0              | 0                | 16           | لغمان     | 13     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 0              | 3                         | 10                                     | 32           | 60           | 0             | 0              | 0                | 29           | غزني      | 14     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 0              | 0                         | 23                                     | 31           | 63           | 0             | 5              | 0                | 33           | كابول     | 15     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 5              | 2                         | 16                                     | 29           | 61           | 0             | 0              | 0                | 51           | ميدان ورك | 16     |
| N K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                        | 0              | 0                         | 8                                      | 23           | 50           | 0             | 0              | 0                | 31           | خوست      | 17     |
| AC 18.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                        | 1              | 0                         | 1                                      | 15           | 7            | 0             | 0              | 0                | 6            | نورستان   | 18     |
| A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                        | 0              | 0                         | 14                                     | 23           | 66           | 0             | 0              | 0                | 32           | لوجر      | 19     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 1              | 0                         | 5                                      | 13           | 46           | 0             | 0              | 0                | 14           | كابيسا    | 20     |
| ALC: NO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                        | 8              | 4                         | 5                                      | 54           | 52           | 0             | 0              | 1                | 18           | بكتيكا    | 21     |
| To Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                        | 0              | 0                         | 7                                      | 58           | 50           | 0             | 0              | 0                | 40           | بكتيا     | 22     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 7              | 2                         | 16                                     | 73           | 103          | 0             | 0              | 0                | 27           | قندوز     | 23     |
| The same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                        | 2              | 2                         | 7                                      | 40           | 41           | 0             | 0              | 0                | 14           | بغلان     | 24     |
| STATE OF THE PARTY | 0                        | 0              | 1                         | 5                                      | 11           | 21           | 0             | 0              | 0                | 13           | بروان     | 25     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 5              | 6                         | 4                                      | 12           | 31           | 0             | 0              | 0                | 7            | تخار      | 26     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                        | 0              | 0                         | 0                                      | 0            | 1            | 0             | 0              | 0                | 2            | سمنجان    | 27     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 3              | 3                         | 0                                      | 50           | 40           | 0             | 0              | 0                | 15           | بدخشان    | 28     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                        | 0              | 0                         | 0                                      | 0            | 0            | 0             | 0              | 0                | 0            | باميان    | 29     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 0              | 0                         | 5                                      | 17           | 7            | 0             | 0              | 0                | 10           | بلخ       | 30     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 2              | 10                        | 11                                     | 7            | 69           | 0             | 0              | 0                | 7            | جوزجان    | 31     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 0              | 0                         | 1                                      | 8            | 13           | 0             | 0              | 0                | 5            | داي کندي  | 32     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 0              | 0                         | 0                                      | 0            | 2            | 0             | 0              | 0                | 2            | سربل      | 33     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 0              | 0                         | 0                                      | 0            | 0            | 0             | 0              | 0                | 0            | بنجشير    | 34     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                        | 99             | 63                        | 358                                    | 807          | 1654         | 2             | 8              | 4                | 758          | مجموعه    | •      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                | تيكا                      | في ولاية بك                            | ا طیار       | طائرة بلا    | .1 :4         | ىقطة           | ن الم            | طائرات       | 1)        |        |

لطائرات المسقطة: 1. طائرة بلا طيار في ولاية بكتيكا.

# تقدم فأنت الأبي الشجاع

#### وليد الأعظمي

لمثلى ومثلك في المأزم جلوه بعزم فتئ سمى وسمعتهم في ذرى الأنجم ولا تتهيب ولا تحجم ومنهاج قرآنك المحكم ولا تتشاءم ولا تسام مكان لمستضعف معدم سلاحك لا عفة المحرم دموع الأرامل واليتم بيوم الكفاح ولم تقدم لهيب الفداء ولم يضرم ولو أثر القيد في المعصم ولا تخش من نهشة الأرقم بحارا تموج بقانى الدم يقيس السعادة بالدرهم تطل على عالم مظلم سوى مشرب وسوى مطعم

أخى لا تلن فالألى قدوة وكانسوا إذا مسا ادلهم الزمسان لهم قدرهم باعتبار الرجال تقدم فأنت الأبي الشجاع عليك بهدى الرسول الكريم فيلا تتنازل ولا تنحرف تقدم فما في حياة الوري وجرد بوجه الخصوم اللئام لتمسح في القدس من أهلها فليس من الحزم أن تنثني وليس من العزم أن ينطفي تحرك فأنت العزين الكريم ولا تبتئس من سموم الصلال وخضها كما خاضها الأقدمون ولا تك من معشر تافه وينظر للكون من كوة يعيش وليس له غاية

# AL SOMOOD

### Monthly Islamic Magazine

Tenth year - Issue 116 | Safar 1437 - November 2015



ناموس من النواميس الإلهية، وقانون من القوانين الربانية; أن صلاح الأرض وفسادها قائم على مقدار دفع الحق للباطل في الأرض. قائم على مقدار التدافع بين الخير والشر فوق المعمورة. وبقدر دفع الحق للباطل بقدر ما يسود الخير وتطمئن البشرية وينعم الأنام، وكلما فرط الناس بالأخذ بهذا القانون وتناسوا هذا الناموس فإن الناس يضيعون، وحقهم قبل ذلك ضائع.